# عبدن للطيف بزعلي لشلطان



الطبُعُـةُ الأولىٰ 1402 هـ ـ 1982 م



حقوق الطبع معفوظة للمؤلف

# الإنستئتاح



إِنَّ أَلْذِينَ ءَامَنُواْ وَعَلِواْ أَلْصَّلِ حَتِ سَيَجُعُكُ لَهُ مُ الرَّحْمَنُ وُدُّا اللهِ عَلَى اللهِ مُن وُدُّا اللهِ ا

جمعت هذه الآية بين الايمان بقواعده في قوله: أمنوا وبين الاسلام بقواعده في قوله: وعملوا الصالحات.

للوصيراء

إلى أنزواج المعذّبين والمحدّروسين في مجمّعهم الفوسيت له مي ،
الفوسيت له مي ،
الفي كل مسك لم صادق في إيث له مده ،
الحي الفوح وارغير المستقبدين في كل مكان المحد المحدود في والمستقبدين في كل مكان المحدود في المنسبة والمستقبدين في كل مكان المحدود من أو حل الحق والعسقيدة الوسيت لاميّة ، ولي فاتحوا أب مكان ما خيروا المحدود المحدو

المؤلف

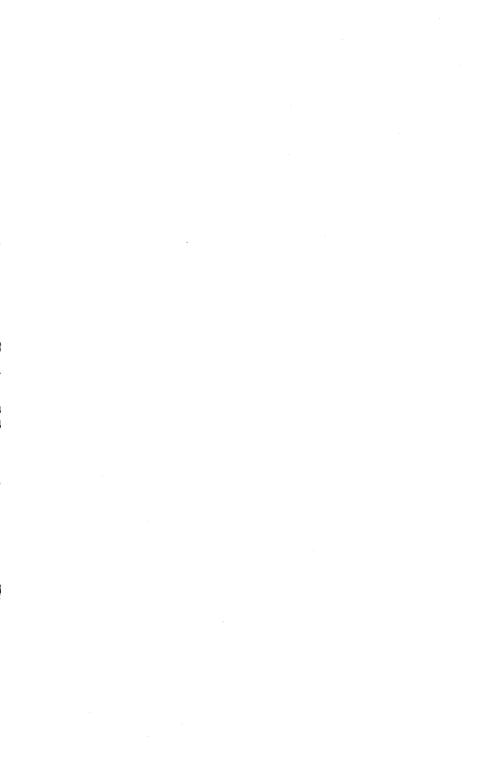

### توجيه وارشهاد:

الحمد لله ولى المؤمنين ، ومسبغ النعم على الخلق أجمعين ، فمن شكرها وأدى حقها عد فى جماعة المؤمنين، ومن جعدها وأنكرها وكفر بها حشر فى زمرة الاغبياء الجاهلين ، والجاحدين الكافرين .

والصلاة والسلام على امام المرسلين، وخاتم رسل الله المعظمين، أجمعين، محمد بن عبد الله أكرم رسل الله المعظمين، وعلى آلهم ومن تبع هداهم، واستمر في سيره على الطريقة المثلى الى يوم الدين، ولم يخرج عنها الى بنيات الطريق، بل حافظ على السير في خطها المستقيم، عاملا، وناصرا، وداعيا، ومدافعا، فكان من الناجين، فالله وحده ناصر الحق وأهله، على الباطل وجنده، فالله وحده ناصر الحق وأهله، على الباطل وجنده، وهو القائل: «وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ المُؤْمِنِينَ» والقائل: «الله وَيَ النّورِ القائل: فَهُرُوا أَوْلِياوَهُمُ أَلْطَاعُونُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النّورِ، والقائل: والذينَ كَفَرُوا أَوْلِياوَهُمُ أَلْطَاعُونُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النّورِ، والقائل: والذينَ كَفَرُوا أَوْلِياوَهُمُ أَلْطَاعُونُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النّورِ، والقائل: والدّينَ كَفَرُوا أَوْلِياوَهُمُ أَلْطَاعُونُ يُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النّورِ، فيها خالِدُونَ ».

هـم الذين استنارت عقولهم بنور التوفيق ، فوهبوا حياتهم وكل ما يملكون ، الى ما يغرس في نفوس عباد الله حبه وطاعته ، وذلك بارشادهم الى سلوك صراط الله المستقيم ، والسبيل الواضح القويم ، وهو دين الله الاسلام الذي لا يقبل من أحد غيره « وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلاَمِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ». اذ هو دين الله الى البشر اجمعين ، وشريعته السمحة البينة ، عقيدة وعملا ، فقد كثرت عقائد الزيــــغ والضلال والبهتان ، وانتشر دعاتها في كــل مكان ، يصدون الناس عن سبيل الله ، ويوجهونهم شطــر سبيل الشيطان ، وقد وجدوا في بعض الضالين مسن أعانهم على نشر باطلهم في المجتمعات ، وبلغ بهم هذا الى المجتمعات الاسلامية، والاوساط الطلابية، والمفروض فيهم ان يكونوا على جانب من الحدر والنباهة ،ولكنهم اغتروا بمعسول الكلام المزيف ، والبس عليهم الامر ، وانطلت عليهم الحيل ، وانها \_ والله \_ لسبة شنيعة ، وكارثة خطيرة ، لحقت بشعبنا المسلم ، وشبابنا المرجو للمهمات بعد ان استرد مجده السليب ، ووطنه العزيز من يد الغاصب الغريب ، ذلك هو شعبنا الجزائرى الذى ما عرف في تاريخه القديم الا بصلابة عوده ، وقوة عقيدته الاسلامية ، حتى في احلك ليالى الاستعمار ، فقد كان له رصيد وأفر من ذخيرة عقيدة التوحيد، فاستنار في حياته بنور الاسلام وعقيدة التوحيد ، وبهذا \_ فقط \_ حافظ على شخصيته في دينه وعقيدته،

وعلى كل مميزاته ومميزات شخصيته الاسلامية ، من اخلاق فاضلة ، وسجايا حميدة ، ذات الطابع الاسلامى، من حياء وكرم ، وغيرة ونجدة ، في الملمات والمهمات ، ولم يندمج فيما حاط به من جماعات الضلال ، وتمسك بعبل الله المتين ، واعتصم به وعقد العزم على ان لا يسل يده منه مهما نزل به ما نزل من صارفات الايام واحداثها فنجا والفضل لله من كل محاولات المستعمر الكثيرة، التي كم حاول واجتهد في صرفه عن دينه وعقيدته ، فباء في كل محاولاته بالفشل والخيبة ، واستمر شعبنا يقاوم الدخيل بتلك العقيدة ، الى ان استرد أرضه وشرفه وحريته من غاصبها الدخيل ، وحررها من كل شيطان مارد .

ومن المؤسف جدا أن تظهر في أوساط شباب هذا الشعب المسلم شرذمة قليلة حقيرة ادعت انها من رجال العلم الحريصين على نفع الوطن وأهله ، فتفاءل الناس بها وقالوا : عسى ولعل أن نرى منها قولا صحيحا وسلوكا سليما ، غير ان الواقع أبطل هذا التفاؤل وأظهر أنها ما اتخذت العلم لباسا الا للتدليس وبث الالحاد والبلبلة في أوساط الشباب \_ اذ يصعب عليها جلب الكبار المتشبعين بالتعاليم الصحيحة الى ضلالها والحادها \_ فهى مسخرة ومسيرة ومأجورة من قبل اسيادها الملاحدة الذين يريدون مسخ شباب الامة الجزائرية المسلمة ، ووجدت مساندة من بعض ابناء هذا الوطن ممن تغذوا بلبن المستعمر الكافر ، وهم في حقيقته م لا دين لهم ،

ولا واطنية تعصمهم ، ولا ضمير يؤنبهم ، ولا هدف لهم سوى حب الشهرة واشباع الشهوات ، وتحريف الشباب الجزائرى المسلم عن المنهج الاقوم ، وفتح المجال لهذه الشردمة فأطنبت فى الكذب والتنزوير والبهتان ، وأصدرت منشورات لطخت بياضها بسواد الكنب والبهتان ، كما لطخت بياض صعائفها ، فجاءت تلك الوريقات الملطخة « وخذة » وكارثة اصيبت بها امتنا فى شبابها ! ومن العجب والوقاحة انها صارت تعارض نشر الكتب الاسلامية فى وطن الاسلام !! وما فكرت انها فى وطن اسلامى عريق فى اسلامه ، غيور عن معتقداته، وهى واعوانها ومسيروها والحارسون عليها والراضون عنها فى ذلك شركاء .

فالبرغم من تشجيع هذه الشرذمة الضالة ، ورغم مساندتها المطلقة، فقد خابت في كل معاولاتها لايقاف تيار الاتجاه الاسلامي ، فركضت وراء سرابها ما شاء لها الشيطان واعوانه ان تركض ، وكذبت ما شاء لها الهوى ان تكذب ، وشوشت على المصلين والعباد في بيوت الله ، الى ان اطلقت لسانها وأقلامها المأجورة في أعنز على الامة الاسلامية ، والى ما في قلبها من عقيدة التوحيد ، معاولة انتزاعها واقتلاع جذورها ، ظنا منها ان هذا ميسور وسهل ، ولكن هيهات ثم هيهات !! فقد اصطدمت بالواقع وباءت بالفشل الذريع والخيبة المرة.

فتنبهوا أيها المسلمون الى هذا ولا تغفلوا عما يراد بكم وبالوطن العزيز . الفصول من حياة قادة التوحيد وأنصار عقيدته، والادلاء على الخير واصلاح النفوس ، وهم ما بين رسول من رسل الله الكرام عليهم الصلاة والسلام \_ فقيد أمرنا خالقنا بالتأسى بهم \_ وبين مؤمن بدعوتهم ، فأخذ عنهم خالص العقيدة الصحيحة ، وزبدة الايمان الصحيح في الصدق والوفاء للعقيدة ، والاقتداء بعباده الصالحين، فاصبروا \_ أيها الابناء البررة \_ على ما يصيبكم في سبيل عقيدتكم كما صبروا ، وستفوزون بالنصر كما فازوا وكونوا لعقيدتكم الصعيعة تكن لكم ، تمسكوا بها ودافعوا عنها عدوان الالحاد والملحدين فانكم أنصار الحق ودعاته ، وهم انما يدافعون عن الباطل ويدعون اليه ، تماما كما كان مشركو قريش يفعلون في دفاعهم عن أوثانهم ، فما أشبه اليوم بالامس ، والليلة بالبارحة، واثبتوا كما ثبت أسلافكم الاولون ، فإن العاقبة للصابرين الثابتين ، والنصر انما يناله الصادقــون المخلصون ، والهزيمة والخذلان من نصيب المعتديـــن الظالمين ، واجعلوا نصب أعينكم قول الشاعر الحكيم حبن قال:

قف دون رايك في الحياة مجاهدا ان الحياة عقيدة وجهاد

واذكروا ــ أيها الابناء ــ موقف رسول الله ــ ابراهيم الخليل ــ عليه السلام من أجل عقيدته ، التوحيدية ،

حين قال ؛ حَسِبِي اللّه وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ، فهل تركه ربه للظالمين ؟؟ وهل تخلى عنه وتركه ولم ينصره ؟ حين ارادوا به كيدا فجعلهم ربه الاخسرين ؟ كلا وتفكروا على النار الواحد بعد الواحد ، تلك النار التى أوقدها على النار الواحد بعد الواحد ، تلك النار التى أوقدها لهم الظالمون ، وهل خافوها ؟ واعتبروا بصلابة عود الصحابي « بلال » في عقيدته ، وظهره تحت سياط مشركي قريش في حر الظهيرة وفي بطحاء مكة ، يريدون أن ينتزعوا منه عقيدة التوحيد ، ليكفر بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، ويؤمن باللات والعنزى ويكون من المشركين ، وهل أجابهم الى ذلك ؟ كلا بل أخذ يقول ويردد . « أَحَدَلُ أَحَدُلُ » .

لهذا يجب على العلماء أمام هذا الالحاد الذي يتزايد خطره وشره يوما بعد يلوم محاولا بث عقيدته الالحادية يجب عليهم اليقظة والانتباه والعمل ، لدرء هذا الخطر بما يليق به من نشر الكتب التي تقاومه وتبطل عمله اذ هو لا يؤمن برب ولا بخالق ولا ببعث ، ولا بما يأتي بعده من حساب وجزاء ، ولا بنار ولا بجنة ، ولا بالحياة الاخرى الدائمة ، فهو مادى ولا يؤمن الا بالمادة ، اذ هو يسعى بكل قواه أن ينجح في أعماله الاجرامية هذه ، فعلى العلماء أن يحاربوا الالحاد بجميع أشكاله وأنواعه وأساليبه ، فنحن مسلمون مؤمنون ، نؤمن بما جاءنا من عند الله ، فنؤمن بالبعث وبالحياة الاخرى بعد هذه الحياة .

هندا هم توجیهنا لشبابنا ولکه ولنا ولشیوخنا ، قالسگوت عن الالحاد ودعوته ، وهی تنشر بیننا، جریمة کبیرة یقترفها من یسکت عنها ، ترضیة لجانب فلان أو فلان ، فالحق واحد ، والاسلام حق ، والالحاد باطل ، (وَالْإِسْلاَمُ یَعْلُو وَلاَ یُعْلَی ) متی وجد أنصارا مخلصین ، ومؤمنین به صادقین .

ونرجو الله ربنا ومولانا أن يقوى ايماننا ، ويتقبل منا أعمالنا ، وأن يثيبنا عليها بقدر اخلاصنا لعقيدتنا ، وأن ينصر جند الاسلام ، جند الحق والهداية والسلام أينما كانوا ، وحسبنا الله ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم . فانا كما قال القائل :

کتبت وقد أیقنت یـوم کتابـی بان یـدی تفنی ویبقـی کتابـها

فان کتبت خیرا ستجزی بمثله وان کتبت سوءا علیها مکال ابها



#### تسهيد:

قال بعض علماء الاسلام ومنهم ( عبد الرحمن ابن مهدى ) الذي كان من الملازمين للامام مالك ، كما كان من أعلم الناس بالحديث : ينبغي لمن أراد أن يصنف كتابا ـ دينيا ـ ان يبدأه بالحديث الصحيح الذي رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وهو قول : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ﴿ إِنَّمَا ٱلْأَعْمَالُ بِالِنْيَّاتِ ، وَإِنَّمَا لِكُلِّ ٱمْرِئِي مِمَا نُوَى ، فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِـدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوِ الْمُرْأَوْ يَنْكِعُهَا ، فَهُجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ ) . أخرجه الإمامان البخارى ومسلم في صعيحهما ، ففي هذا الحديث تنبيه لطالب العلم الديني الى تصحيح نيته ، لان الجزاء على الاعمال انما يكون على حسب نية العامل ، اذ لا يصبح وضوء ولا صلاة ولا صوم ولا جهاد ولا أي شيء من جميع الطاعات الالن نوى وقصد انه أراد بعمله طاعة الله عز وجل، أما اذا تجرد العمل من النية فانه يكون لغوا لا ثواب عليه ولا جزاء فيه ، اذ بالنية والقصد تتميز الاعمال الدينية عن غيرها من سائر الاعمال ، فالنية عنصر أساسي في

صحة الاعمال وبطلانها ، فليس عمل المنافق الذي يحضر مصلى المسلمين ويصلى معهم من غير وضوء \_ وهو غير مؤمن بها \_ كمن يصليها بنية فعل الواجب الذي أوجبه الله عليه ، لانه مؤمن بوجوبها عليه والى هذا تشير الآية الكريمة وهي قوله تعالى : ( وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ ) .

وقد جرى بعض العلماء على هذا العمل من تقديم هذا الحديث على غيره ، منهم الامام البخارى في صحيحه ، حيث ابتدأه بالحديث المذكور ، وقد ذكره في سبعة مواضع من صحيحه للمناسبة .

ونظرا لكثرة فوائد هذا المديث وصحته فقد قال فيه الامام الشافعي ـ رحمه الله ـ وغيره: هو ثلث الاسلام، كما قال: انه يدخل في سبعين بابا مـن أبواب الفقه، وقال آخرون من العلماء: هو ربع الاسلام، لما رأوا فيه من ان أصول الاسلام التي بنيت عليها أحكامه ترجع الى أربعة أحاديث نبوية، أولها حديث عمـر هذا (إنّها ألانَّهُمّالُ بِالنّبيّاتِ)، وثانيها حديث أبي هريرة رضى الله عنه: (مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ ٱلمُرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنيهِ)، وثالثها حديث الله عنه: (إنَّ ٱلحُكلَلَ بَيْنُ حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه: (إنَّ ٱلحُكلَلَ بَيْنُ وَلِنَّ ٱلْخَرَامَ بَيْنُ )، ورابعها حديث سهل بن سعد الساعدى وضى الله عنه: (إنَّ ٱلحُكلَلَ بَيْنُ رضى الله عنه: (إنَّ ٱلحُكلَلَ بَيْنُ وَلِنَّ ٱلْخَرَامَ بَيْنُ )، ورابعها حديث سهل بن سعد الساعدى رضى الله عنه: (إنَّ هَدْ فِي ٱلدُّنْيَا يُحِبُّكَ ٱللّهُ الْحَ). وقيل غير هذه الاربعة، وقد جمعها الحافظ أبو الحسن طاهر بن معوذ المعافري الاشبيلي الاندلسي فقال:

عُمْدَةُ ٱلْدِيْنِ عِنْدَنَا كَلِمَاتُ الْمَدِيْنِ عِنْدَنَا كَلِمَاتُ الْبَدِيَةِ أَلْبَدِيَةِ الْبَدِيَةِ الْبَدِيَةِ الْبَيْنِ اللَّهِ الْبَيْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ ال

وقيل قائلها الامام الشافعي ، وحديث انما الأعمال بالنيات المذكور حديث صعيح \_ كما مس \_ فهو من الاحاديث التي يعدور عليها التكليف الديني ، تعددت طرق رواياته ، وكلها تتصل بمن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فلم يصبح الأمن روايته هو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، واتفق العلماء على صحته لثقة رواته ، وتلقوه بالقبول ، واستخرجوا منه أنواعا شتى من أصول الاحكام والتوجيه ، وبه صدر الامام البخارى صحیحه \_ كما تقدم قریبا \_ واقامه مقام الخطبة لصحیحه حسبما أشار اليه من كتب عليه وشرحه وهذا العمل منه \_ رحمه الله \_ اشارة الى ان كل عمل أو قول لا يراد به وجه الله فهو لغو وباطل ، لا ثمرة له ولا فائدة فيه ، لا في الدنيا ولا في الآخرة ، مثـل الذي يصـلي ريـاء وسمعة ، من حيث لم يقصد بصلاته طاعة الله بفعل ما أوجبه عليه ، فان صلاته لا تنفعه ولا تنهاه عن الفحشاء والمنكر ، لان هذا من ثمرتها ـ وان تردد فاعلها عن المساجد \_ وكمن يريد \_ باسم المجاهد وببطاقته \_ ان يكون مجاهدا له من الحقوق ما للمجاهدين في سبيل الله ، ولم تكن له نية الجهاد في سبيل الله ، أو لم يجاهد

أصلا ، فعشر نفسه في زمرة المجاهدين ، بالرغم مما وضحه القرآن وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بفصيح العبارة ، فهو مجاهد \_ بالسيف \_ و بالرغم على الاسلام والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم ، وفي الوقت نفسه رأيناه لم يستجب لما طلبه منه الاسلام ، بفعل ما فرضه عليه ، وترك ما نهاه عنه ، من الاستقامة على شرعه ، بتعليل حلاله ، وتعريم حرامه ، والقيام بواجباته ، والكف عن منهياته ، فهنو تارك للواجبات \_ كالصلاة مثلا \_ منتهك للمحرمات \_ كشرب الخمس مثلا \_ فكيف يعقل أو يتصور متصور أنه من المجاهدين في سبيل الله ، وهذا معال تصوره في الاسلام ، ومن قال غير هذا فهو جاهل بالاسلام، ولم يفهم أحكام الاسلام أو سولت له نفسه الافتراء على الله الكذب ، اذ شتان بين الجهاد والقتال! و «إِنَّ ٱلذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ لاَيُفْلِعُونَ» هذا هو الحيق والصواب حب من حب وكره وكره، وما سواه غش في الاسلام ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ( مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنًّا ) ولا ينبغي لمن لا يفهم أحكام الاسلام ان يقحم نفسه بين العلماء \_ ولو لقبه العامة بالشيخ ـ لانه يكتسب بذلك اثما ، ويكون سبة وعارا على الشريعة الاسلامية ، وكارثة تنزل بها ، وعرضة لمسخ

يتكلمون فيما ليس لهم به علم . قال جرير : وَابْنُ اللَّبُونِ إِذَا مَا لُزَّ فِي قَرَنٍ لَمُ يَسْتَظِعْ صَوْلَةَ ٱلْبُزْلِ ٱلْقَعَانِيسِ

الله الى شر معاوقاته ، فقد كثر ادعياء العلم حتى صاروا يتكلمون في كل شيء ، ولو فيما لا يعرفون، كما سمعناهم ولمنزلة حديث عمر المتقدم ( إِنْمَا الْأَعْمَالُ بِالِنْيَاتِ الله و المنابع الأسلامي الله و الكانته عند من عرفوا منزلته في التشريع الأسلامي قال الامام عبد الرحمن بن مهدى \_ المتقدم الذكر \_ : لو صنفت كتابا فيه أبواب لجعلت حديث عمر هذا في كل باب من أبوابه .

اما الامام مسلم ـ رحمه الله ـ فقد أورده في كتاب الجهاد من صحيحه ، وكأنه أراد بعمله هذا ان يشير الى ان البعض ممن يدعون الجهاد ـ ولـم تكن لهم نيـة فيه ـ لا نصيب لهم في ثمراته ، ولهذا نبههم الى ان النية في العمل هي روحه ومخه، وبدونها فهو جسد ميت بلا روح.

وكلمة \_ انما \_ تفيد الحصر ، كما قال جمهور علماء العربية والاصول وغيرهم ، حيث قالوا : ان لفظة انما موضوعة للحصر ، فتثبت المذكور هنا \_ وهو قبول الاعمال والجزاء عليها اذا عملت مصحوبة بالنية ، وتنفى ما سواها ، فكأنه قال : ان الاعمال تحسب وتقبل ويجازى عليها فاعلها اذا كانت بنية ، ولا تحسب ولا تقبل ولا جزاء عليها أذا تجردت منها، مثل سائر العبادات والطاعات جميعها كما مر، وتفصيل هذا في كتب الفقه والحديث .

وبناء على ما جاء فى هذا الحديث فان الرسول صلى الله عليه وسلم بين لأمته أنواعا ثلاثة ممن هاجروا من مكة ألى المدينة تاركين مكة أرض الشرك \_ فى ذلك الوقت \_ الى المدينة أرض الاسكام ، وهم:

أ ــ مهاجر هاجر بنية وقصد تقوية حزب الله ونصره

وتأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وعلى هذه النية غالب الصحابة رضوان الله عنهم اجمعين .

ب ـ ومهاجر هاجر بنية وقصد كسب الدنيا والمال ، لان من كان يتعامل معهم من المؤمنين في مكة هاجروا الى المدينة ، فلحق بهم من أجل فائدته الدنيوية ، فلم يسعه المقام بعدهم في مكة ، فلحق بهم لنيل مكاسب دنيوية ، لا تعود فائدتها الا عليه ، وكان يغزو معهم لينال نصيبه من الغنيمة .

ج \_ ومهاجر آخر خطب امرأة ليتزوج بها ، تدعى (أم قيس) فابت ان تتزوجه ما دام في مكة ، الا اذا هاجر الى المدينة ، فأجابها الى شرطها ، وهاجر الى المدينة من أجل الزواج بها ، وجاء في الروايات عن الصحابة ان هذا المهاجر كان يعرف باسم (مهاجر أم قيس) فهذان الصنفان الاخيران من المهاجرين لم يكونا من المهاجرين لله ، لما بينا من انعدام النية في هجرتهما ، فلم يفوزا بثواب الهجرة اذ الهجرة في الشرع هي الخروج من أرض الكفر الى أرض الاسلام ، وفي وقتنا الحاضر انعكست هذه المعاني فصارت الهجرة تطلق على من هاجر من أرض الاسلام الى أرض الكفر لمقاصد سياسية وغيرها .

جاء فى الحكم الماثورة: (لو نفع علم بلا عمل لما ذم الله سبحانه أحبار وعلماء أهل الكتاب) و (لو نفع عمل بلا اخلاص لما ذم الله سبحانه المنافقين) .

نسأل الله العالم بالنيات ان يجعل نياتنا في أعمالنا وأقوالنا خالسة له من كل شائبة تفسدها وتعبطها ، ونرجوه ان يجعلها خالصة لوجهه الكريم آمين .

#### تقسديسم:

#### العقيسدة

العقيدة هى قوة عظيمة ، تحتل مكان الاحساس من الانسان ، فتهب لصاحبها الايمان بما يعتقده وشدة المقاومة لكل ما لا يتفق مع ما مالت اليه تلك العقيدة وارتضته لنفسها ، وهذا لتأييد ما عقد عليه صاحبها عزمه واختياره ، وتحول بينه وبين الضعف والخور والذوبان فى كل طارىء جديد ، وهذه الصفة احدى مميزاتها ، قال الشاعر المفلق الحطيئة :

أولئك قوم ان بنوا احسنوا البناء وان عاهدوا أوفوا وان عاقدوا شدوا

فالعقيدة مأخوذة من العقد ، بمعنى اللي ، يقول القائل : عقدت الحبل فهو معقود ، فهذا في الحسيات ، واما في المعنويات فمعناها التعهد والالتزام ، ومن هذا جاءت عقدة النكاح والبيع والشراء وغير ذلك ، من العهود والعقود والالتزامات ، والعقد \_ بالكسر \_ هو الخيط ينظم فيه الخرز واللؤلؤ وغيرهما .

3

قال علماء اللغة العربية \_ فى مادتها \_ : عقد يعقد \_ بالكسر \_ عقدا وعقودا ، معناه : التزم بالعهد والعقد فيجب عليه الوفاء بما التزمه وعقده ، وتقول : تعاقد القوم على كذا بمعنى تعاهدوا والتزموا به ، ومنه قوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) . قيل فى تفسيرها : هى العهود ، وقيل هى الفرائض التى التزموها وتحملوها بعقيدة التوحيد والاسلام .

والعقيدة هي الحكم الذي لا يقبل الشك في نظر معتقده ، كما قال الجوهري .

وفى الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل ، كعقيدة وجود الله عز وجل ، واعتقد كذا بقلبه آمن به وصدق ، واعتقد الامر صدقه ، وعقد عليه قلبه وضميره وتدين به واتخذه دينا ، فأصحاب العقيدة هم من كانت لهم عقيدة عقدوا عليها قلوبهم ، فصارت أرواحهم ونفوسهم وحياتهم مبذولة بسخاء في سبيل عقيدتهم ، فهم قد اشتروا بها ـ العقيدة \_ ما اعتقدوه ـ ودفعوها فداء وثمنا لها ـ وهي الغالية \_ في سبيل بقائهم على عقيدتهم التي اعتقدوها وعقدوا عليها حياتهم ، ورضوا بما دفعوه فيها ، وذلك بثباتهم عليها وتمسكهم بها من غير ان يلزمهم بها احد ، أو يجبرهم عليها مجبر ، وهذا هو الايمان بالعقيدة .

وهذه فصول جمعتها من ملف حياة أبطال العقيدة الاسلام الخالد الاسلام الخالد

تصلح لتربية النفوس وتوطينها عليها لكسي تخبوض معركة الحياة التي تجرى بين الايمان والالحاد ، فهمي معارك ضارية من قديم الزمان الى اليوم والى ما بعد اليوم ويلزم مقاومة الالحاد بالعقيدة القوية ، فهي سلاح الانتصار الني لا يغلب صاحبه ، جمعتها من قصص القرآن وكتب السيرة التي اهتمت بعياة أولئك الإبطال وما نالهم من خصوم الاسلام ، واسميتها ( في سبيل العقيدة الاسلامية ) فهي تتناول مواقف شجاعة وقفها أولئك الابطال في وجوه أعداء الله والاديان السماوية ، مثلهم مثل كفار قريش الذين وقفوا في وجه العقيدة الاسلامية والدعوة المحمدية ، وحاولوا بكل قواهم صد الناس عنها وصرفهم عن الاهتداء بهديها ، غير ان الله مكن لها في الارض وثبتها بثبات أولئك المؤمنين على عقيدتهم التي آمنوا بها ، فلم يرهبهم وعيد ، ولم يؤثر فيهم عذاب شديد ، بل صمدوا لكل ذلك صمود الجبال العظام، ومنهم الرسل الكرام الذين اختارهم الله لتحمل الرسالة وتبليغ دين الله الى البشر اجمعين ، وتطهر العقائد من كل ما يخل بعلو مرتبة الانسان على سائس المخلوقات ، وقــد ميزه خالقه بالعقل والادراك للاشياء والموجودات على حقيقتها ، ومن غير اللائق به ان يخضع لمخلوق قد یکون أقل منه ادراکا ، وأحری بــه اذا کان جمادا أو نباتا ، فإن في هذا الخضوع والطاعة لغير الخلاق العليم اهدارا لكرامة الانسان التي اكرمه بها خالقه الحكيم ، ورفع منزلته على منازل غيره ، وجعله هــو

المتصرف فيها ، فقد ضل هذا الانسان عن الصراط المستقيم ـ ولا زال في ضلاله الى الآن \_ بالرغم مـن المراحل التي قطعها الانسان في ميادين شتى من علوم وغيرها ، فجاءت دعوة الرسل والشرائع السماوية لتعود به الى الطريق المستقيم التي حاد عنها بضلاله ، فآمن بها طائفة من هذا النوع هديت اليها ، فآمنوا بتلك الدعوة وهي تدعوهم الى توحيد الله الحللق العليم ، فايدوها وكانوا من انصارها ، بالرغم مما حاط بهم من مخاطر وأهوال ، تتفتت منها الجبال الصخرية ، ويذوب منها صلب الحديد من شدة فظاعتها واهوالها ، لتكون لنا نعم العون على ما نلاقيه من اتعاب في سبيل حياتنا الاسلامية من خصوم الاسلام في بلد الاسلام سدواء كانوا من الخارجين عنه بالاصالة ، أو المنتسبين اليه بالوراثة ، فقد كثر منهم التهجم والعدوان على العقيدة الاسلامية وعلى حامليها ، فنحن في حاجة ماسة الى امثلة بطولية صادقة ، مما ضربه للعالم أولو العزم والثبات على العقيدة والمبدإ من أولئك الابطال الذين هم من الرعيل الاول في بداية انبثاق نور الاسلام وعقيدة التوحيد ، ففي ماضينًا وتاريخنا \_ والفضل والحمد لله \_ امثلة رائعة تصلح لتربية أنفسنا وابناء زماننا عليها .

فنذكرهم بهذه الامثلة النادرة في غير ماضي الاسة الاسلامية ، لقد صرنا نخشى والله والله وروسها واندثارها بل ونسيانها ، حيث اننا ، شاهدنا ولمسنا وسمعنا بما يجرى في الاوطان الاسلامية من صدود

وأعراض ونكران لعقيدة الاسلاف، ولما أتت به هذه العقيدة \_ حيث لا أفضل منها في الوجود \_ ولقلة الدعاة لهذه العقيدة وتفرقهم ، وليست لهم أسلحة الدفاع العصرية فقد هجمت عليها عقيدة الالحاد والكفر والذبذبة بوسائل العصر، وهي تنادي وتقول: انها جاءت لمحاربة عقيدة الاسلام الموروثة عن الآباء والاجداد فالسكوت عن هذا الهجوم يعتبر من العقوق الفاضح الذى تلبس به أبناء هذا الجيل ، بل صرنا نخشى ضياعها حتى من أوساط من يزعمون انهم من زمرة علماء الدين وورثة الانبياء والمرسلين ، وهنا نتساءل : هـل سكـت الانبياء والمرسلون عن تبليغ دعوتهم ؟ وهل اهملوا دعوتهم التي كلفوا بها ؟ وهـل كان فيهم الذي لا يقول كلمة الحق المحق ؟ وهل جرفتهم تيارات زمانهم الداعية الى تلك العقائد الزائفة التي كانت سائدة في زمانهم ؟ تلك العقائد التي كانت على شفا حفرة من النار ، وعلى شفا جرف هار .

فنحن \_ الآن \_ اذا درسنا التاريخ وقراناه فانما ندرسه ونقرق من نافذة الحروب التي تشن على الاوطان \_ التراب والحجر والشجر الخ \_ ، واذا مجدنا أبطاله انما نمجدهم من زاوية مواقفهم في وجه الغزاة الفاتحين \_ ونعتز بهذا \_ اما من جهة العقيدة والدين والاخلاق ، فذلك أمر تافه في نظر البعض منا \_ لا يدخل في الحساب والحقيقة هي كامنة في العقيدة والدين ، وقد شاهدنا وعلمنا ان من كان يعيا بدون عقيدة ودين فانه يسهل

عليه خيانة وبيع وطنه بابخس الاثمان ، والشاهد على هذا الذى قدمناه البطل المغوار المرحوم الامير (عبد القادر ابن محيى الدين ) فانه انما وقف فى وجه الغزاة الاستعماريين حين احتلالهم للجزائر بلباس العقيدة والدين لا بسواهما مما تلوكه ألسنة القوم اليوم ، كل هذا مقصود به ابعاد الدين من ساحة الحرب والتحرير ، وهى نية خبيثة وقصد سىء لا يخفى على أحد .

فالامير عبد القادر \_ رحمه الله \_ كان عالما دينيا بعقيدته التوحيدية فقيها اسلاميا بفقهه في أحكام دينه وأجوبته التي كان يجيب بها سائليه مبسوطة في الكتاب الذي حوى سيرته واعماله ( تحفة الزائر ) فقد كان في حياته عالما قبل ان يكون أميرا وقائدا ، ولذا قدمه أهله وبنو عشيرته لقيادة المجاهدين في حربهم للاستعمار وجيوشه ، فهو من أبطال العقيدة المعروفين بمواقفهم النادرة ، فاذا ما مجدناه في يوم \_ ما \_ فلا ينبغي ان يخفى هذا المعنى علينا ، فأبطال العقيدة عندنا كثيرون والحمد لله ، ولم تصدر منهم خيانة ولا ضعف أيام والحمد لله ، ولم تصدر منهم خيانة ولا ضعف أيام المقاومة كما وقعت من غيرهم ممن لا عقيدة دينية لهم .

فمواقف كهذه المواقف الراسخة تقتضى علماء الاسلام الناصحين \_ اينما كانوا \_ ان يوحدوا كلمتهم ، ويقووا صفوفهم ، ويدعموها بصدق النية والاخلاص فى العمل لنصرة العقيدة ، ولمجابهة هذا التيار الالحادى المهاجم على دين التوحيد ، اذ لو وجدهم أمامه فى ساعة الهجوم

لاختفى بدلا من الظهورَ بهذا المظهر الذي ينم على التعدي لعقيدة الامة في وطنها ، وعلى من كان منهم ضعيفًا ان يتخلى عن تلك الذبذبة المشينة ، التي ظهرت عليهم في هذا العصر ، فقد ساقتهم الى توهين كلمة الحق التي هي كلمتهم ، وتقوية صف الباطل والالحاد بسكوتهم ، وبكل اسف وحسرة ، فقد رأينا منهم من اظهر عداءه لدعاة الحق وناصرى العقيدة الإسلامية ، بل وحتى أن البعض منهم لم يكتف بسكوته حتى أظهر الشماتة والتشفى بسبب ما أصاب بعض الدعاة ويصيبهم من أعداء العق والعقيدة الاسلامية ، وما ذلك الا لاغراض دنيئة ونفوس مريضة بمرض \_ ما \_ كالحسد \_ مثلا \_ وهو دام قديم فيهم ، نسأل الله الشفاء لنا ولهم من هذا المرض الخطير ، أو كان ذلك منهم لصالح ذاتية خوفا من ان تفوتهم بوقوفهم الى جانب الحق وانصاره ، فضلوا وأضلوا ، والله وحده يتولاهم بما يشاء ، فانه يمهل ولا يهمل ، وهو \_ وحده \_ القوى العزيز.

فالى حماة العقيدة الاسلامية أمثلة صحيحة من تلكم المواقف التى - ثبتت كركائز للعق اعتمد عليها ، فثبتت أقدامه ودعمتها في أرض الايمان - فنجعلها نصب اعيننا ، كمصباح منير يرينا ويكشف لنا طريق السلامة والنجاة من مخاطر هذه الحياة ، ويجنبنا سبل الغواية والضلال ، فانهم - أهل تلك المواقف - هم أهل العقيدة الصحيحة الثابتون عليها بالرغم مما نالهم من أجلها وفي

سبيلها ، فحفظ لهم التاريخ أروع القصص ، واسما الامثلة ، واصدق الايمان .

والعقائد كثيرة ومتنوعة ، فمنها عقيدة التوحيد ، وهي التي ندين المسلمين ، وهي عقيدتنا نعن المسلمين ، وهي التي ندين الله بها .

وعقيدة التثليث ، وهى التى طرأت على المسيحية بعد ان كانت فى أول أمرها وفى زمان رسولها عيسى عليه السلام عقيدة توحيدية .

وعقيدة الشرك بالله ، وفيها تعدد الالهة المعبودة ، والمشركون اصناف وأنواع متعددة في اشراكهم . وعقيدة الملاحدة ، التي تنكر وجود الاله بتاتا .

وعقيدة التوحيد هي العقيدة الصحيحة ، وهي المق الذي لا ينجو أحد الابها ، وهي مبنية على توحيد الاله الحالق لكل شيء ، والذي تجب طاعته على كل المخلوقين اذ لا خالق سواه .

ونراها في وقتنا الحاضر أصابها شيء من الضعف في قلوب البعض من المسلمين وهذا بسبب احتكاكهم بغيرهم ممن لا عقيدة لهم أصلا أو ممن لهم عقيدة باطلة وغير مقبولة شرعا وعقلا ، وتظهر نتيجة هذا الضعف في الكلام الذي نسمعه من بعض من ينتسبون للاسلام ، من ذلك ان بعض الناس ينطقون بكلمات تشعر بان قائلها لا يفهم ما يقول ، ولا يشعر بان صفة الخلق والايجاد لا تعطى

الالله الواحد القهار، فهو الخالق لا خالق سواه، وهذا معنى التوحيد، ولا مدبر لشؤون الخلق الا هو، فهو العليم الحكيم، وليس له شريك يعينه، ولا وزير يؤازره بل هو وحده خالق كل شيء، لا الله معه، ولا قادر على الخليق والايجاد يسانده أو ينوب عنه، فهو كما قال: (إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ). وكما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: (اللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسَتَ بِإِلَهُ السّتَعْدَثْنَاهُ، وَلا بِرَبِ ابْتِدَعْنَاهُ، وَلا كَانَ قَبْلُكَ مِنْ إِلَهُ اللّه عليه وسلم يقول في دعائه: ولا كَانَ قَبْلُكَ مِنْ إِلَهُ اللّهُ عَلَى وَنَذَرُكَ ، وَلا أَعَانَكَ عَلَى خَلْقِنَا الله عَلَى فَتَكُونَ ، وَلا تَعَانَكُ عَلَى فَلَا الله عَلَى فَتَكُونَ ، وَلا تَعَانَكَ عَلَى فَلَا الله عَلَى فَتَعَانَهُ ، وَلا تَعَانَكَ عَلَى فَلَا الله عَلَى فَتَعَانَهُ ، وَلا تَعَانَكَ عَلَى فَتَعَانَهُ ، وَلا تَعَانَكَ عَلَى فَتَعَانَهُ ، وَلا تَعَانَكَ عَلَى فَلَا الله عَلَيْتَ ) .

ومن اظهار سوء الادب مع الخلاق العليم ما نسمعه عبن الحين والآخر من بعض كبار الناس وصغارهم ، مما يعتبر في الشرع وقاحة وسوء أدب مع من خضعت له ولقدرته وعزته جميع المغلوقات من انس وجان ، فقد سمعناهم يتفوهون بالفاظ نابية وغير لائقة بالعبد الضعيف ، والعاجز البين العجز ، فاذا أراد الواحد من هؤلاء الناس ان يتكلم عن العناية والاهتمام بالمواطن في تهذيبه وتهيئته لاى مهمة كانت لتناط بعهدته قال من غير حياء من الله خالقه وخالق كل شيء هكذا بتبجح وفغر فير عربه من الله خالق الكفر والجحود للخالق الواحد مع الله الذي لا شريك معه في خلق الانسان المواطن وغيره الله الذي لا شريك معه في خلق الانسان المواطن وغيره فلا خالق مع الله الخالق ، غرورا ، وجاء في القرآن الكشير من الآيات

لترفع عن هذا النوع من المغرورين غرورهم ، فقد قال الله تعالى : ( يَا أَيُّهَا النَّاسُ اُذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ ، هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ لاَ إِلَهَ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللَّهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ؟ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ فَانَى تُوْفَكُونَ ) (1) . وقال : ( ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُكُمْ ، لاَ إِلَهَ إِلاَ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلًا ) (2) .

فلا خالق الا الله ، فتنبهوا أيها (الغافلون المخطئون) العاجزون عن رد الموت عنكم اذا حل بكم ، وصحعوا عقيدتكم في الله قبل ان يفوتكم الاوان ، فأى شيء جعلكم لا تدفعونه عنكم اذا نزل بساحتكم ؟ ذلك هيوعجزكم وضعفكم أيها الخالقون جهلا وغرورا واستخفافا بمن خلقكم ورزقكم ، فانتم محتاجون اليه في كل حين .

دعوا هذه الكلمات الغير اللائقة بالبشر الضعيف ، والتى قد تؤدى بصاحبها الى الكفر شيئا فشيئا ، اذ هى من خصائص المدبر الحكيم ، والخالق \_ وحده \_ الذى له الخلق والايجاد ، والهداية والارشاد ، دعوها حتى لا تلعنكم الاجيال المقبلة كما (لُعِنَ ٱلذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى أَبْنِ مَسْرِيمَ ، ذَلِكَ بِمَا فَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ، كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَسَنْ مُنْكِي فَعَلُوهُ ، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْقَلُونَ ) (3) . فقولوا : نهى و بدل نخلق .

<sup>(1)</sup> سورة فاطر \_ الآية : 3 ·

<sup>(2)</sup> سورة الانعام \_ الآية : 102 •

<sup>. 3)</sup> سورة المائدة \_ الآيتان : 78 \_ 79 •

## أي السبل أنفع لنشر العلم ؟

ان حياة العالم العامل بعلمه موزعة بين تعليم العلم وبثه في أوساط أمته والراغبين فيه ، وبين تأليف الكتب لفائدة الخلق أجمعين ، وتصنيفها ونشر العلم بواسطتها، وكل هذا من واجبات العلماء العاملين بعلمهم ولكن أيهما أولى بالتقديم والعناية ؟ هـل نشر العلـــم وتصعيح العقيدة بواسطة التعليم للناس أهم وأولى بالاهتمام والتقديم ؟ او نشرهما بواسطة تأليف الكتب وتصنيفها ؟ فمال بعض المفكرين من العلماء الى الاهتمام بالتعليم ونشره بين الراغبين فيه واعدادهم لقيراءة الكتب التي تؤلف ، بينما مال البعض الآخر الى نشره وتعميمه بواسطة تصنيف الكتب وتأليفها ، ليستفيد منها المعاصر وغيره ، اذ هي لمن حضر وعاصر مؤلفها ولمن سيأتي من بعد ، فهي بهذا الاعتبار من أهـــم ما يتركه الاولون للآخرين من التراث الغالي ، كما هو الشأن فيما تركه لنا أسلافنا الاماجد ، فقد استفدنا منها فوائد عظيمة لا تقوم بقيمة ، اذ حفظت لنا لنتنا وديننا وعقيدتنا وأخلاقنا وتاريخنا وأدبنا وغيير ما ذكر ، ولولا ما تركه لنا أولئك الاسلاف العاملون بالرغم من قلة الوسائل ائتى تعينهم على التأليف والنشر ، لولا تلك الكتب لضللنا عن طريقتهم المثلى ، ولأصابنا الزيخ والخسارة ، اذ العلماء يموتون ، ويذهب علمهم بموتهم، اذا لم يدونوه ـ وهل عوضنا من مات من علمائنا فى العهد الاخير ؟ \_ بخلاف تآليفهم الباقية بعد موتهم ، فانها تبقى ولا تصيع بموت مؤلفيها ، فمال الى الرأى الاول واختاره كثير من العلماء السابقين، والى هذا الرأى مالت (جمعية العلماء المسلمين الجزائريين) فأنشأت المدارس لتعليم الصغار التعليم الابتدائى ، ومعهد العليم الكبار الراغبين في التعليم الثانوى ، والمساجد لتعليم الكبار الراغبين في التعلم، وفيها وبواسطتها كانت تلقى دروس التوجيه الدينى والوعظ والارشاد والاخلاق الاسلامية ، للعامة الذين فاتهم التعلم فى وقته .

اما تأليف الكتب وتصنيفها بالنسبة الى أفراد جمعية العلماء فكان قليلا ، بالنظر الى صرف الاهتمام مسن معلميها وشيوخها الى اعداد القراء للكتب أو للتأليف ، لان شعبنا كانت فيه الامية متفشية ومستحكمة الحلقات وكانت صحف الجمعية وغيرها قليلة الانتشار بالنظر الى كثافة السكان، فقد رأينا البعض من أبناء الامة يشتريها أو يشترك فيها بقصد التأييد والاعانة لا غير، اما القراءة لها والاستفادة منها فلا يستطيع ، لانه أمى ، وبهذا الرأى عملت وداومت عليه ، حتى تخرج من مدارسها ومعهدها ـ الوحيد ـ لديها طائفة لا بأس بها ، استفادت منها الامة فائدة أغنتها عن جلب الكثير ممن يقوم بأعباء

التعليم حين جاء وقت الاستقلال للوطن ، وان كان فيهم من اختار العمل في الادارات المكومية ، فرارا مسن متاعب التعليم وأوزاره الثقيلة ، وطلبا للراحة البدنية، وهذا عمل في غير محله ، اذ لو مال معلموهم القدامي الى هذا من قبل ، أي الى عبودية الادارة لما كانوا هم في مستواهم الحالى ، وعلى كل حال فقد حصل ما حصل بواسطة التعليم وأتعابه ومشاقه .

ولا زلت اذكر تلك السنوات التى قضيناها فى التعليم واشعر فيها براحة ضميرى اذا ذكرتها أو تذكرتها فقد كنا نقضى معظم يومنا ونصيبا من ليلنا في التعليم بين تلامذة المدرسة ، ودروس المعهد ، ودروس المسجد للرجال وللنساء، وقد تصل ساعات العمل الى اثنتى عشر ساعة بين اليوم والليلة وتارة تزيد على ما ذكر \_ وهو عمل مرهق ومضنى \_ واخوانى الشيوخ الاحياء يعرفون هذا .

وبهذا تكون « جمعية العلماء » قد أدت ما عليها من واجبات ثقيلة لا يعرفها الا من عاش معها ومارسها ، ولا يستسهل عملها ، أو يستصغره ، أو يستهين به الا جاهل به ، أو مأفون الرأى عديم الذوق والمعرفة للامور ، على حقيقتها ، ولا زلت أذكر ذلك اليوم الذى ودعنا فيه رئيسها المرحوم \_ ان شاء الله \_ الشيخ البشير الابراهيمي في شهر مارس ( 1952 ) حين امتطى الطائرة في طريقه الى المشرق العربي كي يسعى لدى الطائرة في طريقه الى المشرق العربي كي يسعى لدى

دوله حتى تمد يدها للشعب الجزائرى لتعينه بقب وبعثات من طلبة المعهد الباديسى يدرسون فى معاهدها وجامعاتها ، فكان منها ما آرادت الجمعية ، وانتقلت بعثاتها والتحقت بالمعاهد والجامعات الشرقية العربية ، وجاء استقلال الوطن عن الاستعمار ، وعادت البعثات من المشرق العربى وكانوا على درجات متفاوتة فى العلم وكانت الجمعية تعلق على رجوعهم مزودين بالعلوم النافعة كثير الامال ، اذا عادوا الى وطنهم بعلم غزير ونشاط كبير وتضعية فريدة فى بابها ، نظرا لما تركوا عليه وطنهم ، ونظرا لما رأوه فى شيوخهم من النشاط والجد والتضعية فى العمل ، كل ذلك بدون حساب أو

رحم الله من مات من أولئك الشيوخ الذين ضربوا أحسن الامثلة في البنل والتضعية ، في حين كان المستعمر يلوح من بعيد ، ويرغب في وظائفه ، غير ان الجمعية ورجالها المنخرطين فيها أعرضوا عن ذلك وبقوا مخلصين لمبدا الجمعية ، وهو الترفع عن وظائف المستعمر ورضوا باتعاب جمعية العلماء ، فشيوخها معلمون في وقت العطلة وقت التعليم ، وسعاة وجباة للمال في وقت العطلة الصيفية ، والتنقل في الجبال والصحراء لنشر دعوتها الاسلامية والعقيدة السلفية البعيدة عن البيدع والخرافات ، اذ هذا هدف من أهدافها ، يقومون به في جولاتهم .

اما الرآى الثانى ، وهو التأليف والتصنيف ونشس العلم بواسطته ، فقد مال اليه البعض من العلماء وقالوا: ان التصنيف والتأليف للكتب أولى وأهم من التعليم ، فيهم طائفة من العلماء الافذاذ ، منهم العالم الفذ المكثر من التاليف : أبو الفرج عبد الرحمن بن الجوزى رحمه الله ورضى عنه وعن أعماله ، فهو صاحب التآليف فى شتى الاغراض والفنون والعلوم ، وخاصة فيما له صلة بالدين والعقيدة والحديث والمواعظ ، فقد صرح فى كتابه «صيد الخاطر » برأيه ، والمتأمل فى الرأيين يدرك كتابه «صيد الخاطر » برأيه ، والمتأمل فى الرأيين يدرك أهميتهما معا بالنسبة الى حاجة الامة اليهما كليهما ، ولكل من أصحاب الرأيين وجهة هو موليها ، بنى عليها رأيه وما اختاره ، وكل منهما مصيب ان شاء الله ، ولازم للامة ولا يمكن الاستغناء باحدهما عن الآخر . فقد عقد ابن الجوزى فصلا فى كتابه المذكور حيث قال :

### فصـل:

## الاشتغال بالتأليف واغتنام العمر .

قال رحمه الله ورضى عنه: (رأيت من الرأى القويم ان نفع التصنيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة ، لانى أشافه في عمرى عددا من المتعلمين ، وأشافه بتصنيفي خلقا لا تحصى ، ما خلقوا بعد .

ودليل هذا ان انتفاع الناس بتصنيف المتقدمين أكثر من انتفاعهم بما يستفيدونه من مشايخهم . فينبغى للعالم

أن يتوفر على التصانيف ، ان وفق للتصنيف المفيد ، فانه ليس كل من صنف ، صنف .

وليس المقصود جمع شيء كيف كان ، انما هي أسرار يطلع الله عن وجل عليها من شاء من عباده ويوفقه لكشفها ، فيجمع ما فرق ، أو يرتب ما شتت ، أو يشرح ما أهمل ، هذا هو التصنيف المفيد ) . اه كلام الامام ابن الجوزى رحمه الله .

وكلام الامام ابن الجوزى هذا في غاية النصح والتوضيح والوضوح ، شأنه شأن علماء السلف الذين أفنوا أعمارهم في التعليم والتأليف ، بالرغم من قلا الوسائل التي تعينهم على عملهم الشاق والمرهق ، مسن الكتابة بأيديهم الى نشر كتبهم بواسطة الاسفار الى الاصقاع البعيدة ، ومع كل ما ذكر وغيره فقد عملوا وانتجوا وتركوا لنا انتاجهم مكتوبا بخطوط ايديهم ، وبأقلامهم القصبية فرحمهم الله ، وجزاهم عن الاسلام والمسلمين خيرا ، وعوضهم عن اتعابهم تلك رضوانه وعفوه عنهم ، وأسكنهم جنات النعيم آمين .

ان المتقدمين من علماء المسلمين قد عنوا عناية فاقت كل عناية بالتأليف ، فلم يأت منها خلفهم بعشر معشار ما أتى به الاولون منهم ، فكأنهم قالوا : ( إِنَّ الْيَكَ الْتِي لاَ تَمْشِي ) . فهي معطلة عن وظيفتها التى خلقها الله لها ، وفي حكمة خلق الله لوظائف أعضاء الانسان ما يدل على هذا ، فقد قال :

(ألذِي عَـلَمَ بِالْقَلَمِ) . وقال : (بَسَلَ قَادِدِينَ عَلَى أَنْ نَسَوِى بَنَانَهُ) . والقلم لا تمسكه الرجل ـ الا ما ندر بصعوبة ـ أو غيرها من سائر أعضاء الانسان ـ ، بل انما تمسكه اليد ببنانها ، لهذا شبهت بالرجل اذا لم تقم بوظيفتها . ولحكمة جعل الله يد الانسان ذات أصابع ليتنفع بها في امساك القلم بتلك الاصابع ، كما يستعين بها في الصناعات ، ولو كانت قطعة واحدة كيد الحمار ـ مثلا ـ لفاته هذا .

ولكل زمان مصاعبه ومتاعبه ، ففى زماننا هذا سهل أمر التأليف والكتابة لكثرة الوسائل المعينة عليه ، من مواد وورق واقلام ومطابع ونقل ... الخ ، وتعددت المصاعب والعقبات ، فكثيرا ما أهملت مؤلفات وانتاجات لسبب أو لآخر! فهل نحن فى عصر العلم والنور ، والتقدم والحرية ؟ أم نحن فى زمن مضى وانقطعت آثاره الى الابد ؟؟

ان عصرنا هذا عصر الصراحة والنصح والدعوة الى ما ينقذ البشرية من ربقة العبودية والتخلف ، وانارة الطريق أمام من على بصيرته غشاوة ، لا عصر خنق الحريات واهدار كرامة الافكار ، ومن رأى غير هذا فقد وضع نفسه أمام مرآة لا تريه الا ما وراء ظهره ، وتحجز عنه المستقبل!

فالكتاب ينظر اليه من عدة نواح: قيمته ، معتواه ، حاجة القراء اليه ... الخ ، لا الى زخرفت وحجمه

وعنوانه ، فكثيرا ما ظهرت عناوين جذابة لكن معتواها الحاد ودعوة لانحلال الاخلاق وميوعتها ، شجعتها وسائل الاعلام التي تشرف عليها حكومات اسلامية وتسيرها ، مثل الاشرطة الخليعة ، والافلام اللادينية ، والتحقيقات اللاأخلاقية ، و . . . و . . . فأين الضمير الغيور ؟ وأين الرجل المناسب في المكان المناسب ؟ !

وقد رأينا وسمعنا شيئا يعارض هذا تماما وهو ادعاء الديمقراطية ، وأي ديمقراطية هذه التي تعمل على تعطيل حريبة الرأى والقول ٠٠٠ اذ حريبة الرأى والتعبير أو القول والنشر من الحريات الاساسية التي تربى الشعوب على الصراحة والنصح والصدق فيهما ، لا تلك الحريات المزعومة التي تطبع الاشخاص بطابع النفاق والملق والتزلف الى الحكام لنيل عطفهم ورضاهم ، وان كان في هذا غهش للشعب ورميه في مجاهل القرون الوسطى المظلمة ، قرون الجهل والانعطاط والتخلف الفكرى والحضارى ، وان كان قرننا هذا يدعى في المحافل الدولية بقرن العلم والنور والتقدم والحرية الخ . هذا ما يعلى شأن الامم ويرفع من مقامها في صفوف أمم العالم المتعضرة ، اما العودة الى زمان الاستعمار \_ في وقـت الاستقلال \_ في خنـق الحريات واهدار كرامة الافكار فهو دليل على التخلف الفكرى وحب السيطرة والانتقام الشخصي ، وان ادعى مدع غير هدا فهو في الاوراق لا غير .

### الانسان وحقوقه في هذه الحياة ..؟

ونظیف الی هذا دعوی أخری مللنا \_ کثیرا \_ سماعها وهی هذا القول الشائع علی الالسنة والاقلام تعت عناوین جد ضخمة عن «حقوق الانسان» قالوا عن هذه الحقوق ، أو « العقوق » : انها مبدأ مسطر فی قوانین «جمعیة الامم » الموقرة کثیرا ، ومعنی هذه الحقوق ان کل دولة انغرطت فی هذه الهیأة لزمها أن تطبق هذه القوانین ، وتنفذها فی بلدها علی رعایاها ، فتمکن کل انسان من حقه الطبیعی کی یعیش فی حیاته هذه کریما القوانین علی الاوراق شیء و تطبیقها شیء آخر ، وأری القوانین علی الاوراق شیء و تطبیقها شیء آخر ، وأری الموانین علی الاوراق شیء و تطبیقها شیء آخر ، وأری المصبیان لتنویمهم أو لتلهیتهم حتی لا یقلقوا آباءهم للصبیان لتنویمهم أو لتلهیتهم حتی لا یقلقوا آباءهم

فقد رأينا أنه كلما جاءت ذكرى يوم الاعلان العالمي ( لحقوق الانسان ) المزعومة ، وهي يوم 10 ديمسبر 1948 وذلك حين أعلنت جمعية الامم عن حقوق الانسان ، الا ورأينا وسمعنا وسائل الاعلام انطلقت بأبواقها من صحافة واذاعة وتلفزة ومجتمعات تعقد لهذا الغرض ، وهو تمجيد هذا اليوم الاغر في حياة الانسانية التي عانت كثيرا من الظلم والاستبداد تمجده لما وقع فيه ، وهو هذا الحدث الهام الذي أعلنت فيه جمعية الاملم

ونعن كمسلمين ومؤمنين نؤمن بحقوق الإنسان منذ أربعة عشر قرنا ، فاننا نعرف أن للانسان حقوقه منذ أربعة عشر قرنا خلت ، فقد قال لنا القرآن كتاب ربنا الذي ربانا عليه : ( يَا أَيّهُا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ الذي ربانا عليه : ( يَا أَيّهُا النّاسُ إِنّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَأُنْتَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنْ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّهَ عَلَيه وسلم : ( كَلّكُمْ إِنّ اللّه عَليه وسلم : ( كَلّكُمْ إِنّ اللّه عليه وسلم : ( كَلّكُمْ المُرّابِ ) وقال : (النّاسُ سَواسِيةٌ كَاسّنَانِ المُسْطِ) (2) وقال أمسير المؤمنين عمر بن الخطاب : مَتَى اسْتَعْبَدْتُمُ النّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أُمّهَاتُهُمْ أُخْرَارًا ؟ .

ان ديننا « الاسلام » قد ضمن للمسلم حريته في كل أطوار حياته ، في القول والتعبير والعمل ما لم يكن في ذلك أذى لغيره ، فان كان القائل مصيبا فيما قال ، وأبدى رأيا فيه الخير والمنفعة للامة سمع قوله وعمل به ، وان كان فيه المضرة والفساد أهمل وألغى وما لم يكن كفرا بالله ورسوله ، هكذا ربى « الاسلام » المسلم على الصراحة في القول ، وأوجب عليه الامر بالمعروف والنهى عن المنكر ليصلح المجتمع الاسلامي ، حتى لا يكون فيه المنافق والمتملق والمداهن على حساب العقيدة ، فكان المسلمون يواجهون ملوكهم بالاسئلة المحرجة في المواطن الحرجة من غير أن يكموا أفواههم بالامر بالسكوت ، بل تعجبهم فيهم الصراحة ، اذا كانت بالامر بالسكوت ، بل تعجبهم فيهم الصراحة ، اذا كانت

<sup>(1)</sup> سورة الحجرات ـ الآية : 13

<sup>(2)</sup> أخرجه الديلمي عن سهل بن سعد ٠

للمصلحة العامـة ، وشـواهد هذا كثـيرة في التاريخ الاسلامي ، وهذا بخلاف ما كان معمولا به في زمين ملوك الطوائف \_ وما أشبه زماننا هذا بزمن ملوك الطوائف ـ ولله الامن من قبل ومن بعد، ومن أبرز مظاهر تربية الاسلام لأمراء المسلمين وعامتهم على الصراحة أن رجلامن عامتهم قال لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب: اتق الله يا عمر!! وهذا من باب النصيحة له فنهره أحد الحاضرين في المجلس ، وقال له أتقول لأمير المؤمنين إتق الله ؟ فما كان من عمر الاأن رد على هذا المنكر على الناصح قوله فى كلمته المشهورة حيث قال : ﴿ **دَعْهُ فَلْيَقُلْهَا فَإِنَّهُ** لاَ خَرْرَ فِيكُمْ إِذَا لَمْ تَقُولُوهَا ، وَلاَ خَيْرَ فِينا إِذَا لَمْ نَقْبِلْهَا ) وكقوله لعمرو بن العاص والى مصر : ( يَا عُمْرُو، مَتَى السَّعْبَدْتُمُ النَّاسَ وَقَدْ وَلَدَتْهُمْ أَمُنَهَاتُهُمْ أَخْدَرَارًا ؟؟؟ ) وهذا حين اعتدى بالصرب ابن الوالي عمرو بن العاص على ابن أحد الاقباط الشعبيين في سباق الخيل حين منعه من سبقه وقال له : أتسبق ابن الأكرمين ؟ فاستدعى عمر الوالى وابنه في زمن الحج وأمر القبطي بأن يقتص من ابن الوالى في حضرة أبيه فهذا من عدل الاسلام في زمنه الاول ، فما أعدل حكم الاسلام حين يلقى من يطبقه على المسلمين وغيرهم !!! ل كان بعض الاعراب يجابه الرسول صلى الله عليه وسلم بالغلظة في القول فيعفو عنهم ولا يعاقبهم ، وهو من هو ؟

فهذا أبلغ درس عملى يلقيه الاسلام على الانسانية المعذبة بالظلم والطغيان من لدن حكامها ، وهذه هي

حقوق الانسان فى الاسلام تظهر بلا تهريج ولا صياح بلا فائدة من وراء ذلك الصياح والتهريج ، وهذه هى حقوق الانسان والمواطن فى الاسلام لو كان هذا العالم يبحث عن الحقيقة والواقع .

و بعد الاسلام وقبل جمعية الامم تلك واعلانها المذكور قامت الثورة الفرنسية وأعلنت عن حقوق «الانسان» سنة 1789 فتقبل الناس هذا الاعلان بالاعجاب والاكبار، ولكن بقى هذا الاعلان بلا تطبيق ولا عمل به حتى لحقه صنوه فأهمل هو كما أهمل سابقه .

فقد رأينا أن الاسلام هو السابق لكل ذلك ، ثم فرنسا وقد تبعتها بعض الدول في اعلانها ذلك .



# العقيدة الصحيحة قوة للقلب وقوت له والمعذبون من أجلها

عندما فتساءل: ما هى العقيدة الصحيحة ؟ ومن هم أهلها ؟ يأنيا الراب: هى عقيدة الحق والخير ، وأهلها هم أهل الحق والخير والصلاح ، الذين ثبتوا عليها ولم يتخلوا عنها ساعة من الزمن ، سواء فى زمن اليسر أم فى زمن العسر ، لم تطغهم مرتبتهم فى مجتمعهم ، بل ظلوا متمسكين بها فى كل الحالات ، ولو عذبوا من أجلها وفى سبيلها حتى ماتوا عليها ، ولـم يسلموا فيها أو يزهدوا فيها وفى الدفاع عنها، واذا تساءلنا: من هم ؟ جاءنا الجواب: هم من الامم الموحدة القديمة منها والمتأخرة ، لان هذا النوع موجود فى كل أمة منذ كانت الدنيا ، وكانت عقائد الناس متباينة ومختلفة ، وفى طى هذا الجواب نحتاج الى شىء من البيان والتوضيح .

انهم جماعة من المستضعفين والمعذبين الذين عاشوا في فترة طغى فيها كل جبار عنيد ، من ملك قوى نزع الايمان بالله من قلبه ، كما نزعت منه الرحمة والعطف على خلق الله، كرالنمروذ) مع خليل الرحمن «ابراهيم» على خلق الله، كرالنمروذ) مع خليل الرحمن «ابراهيم» عليه السلام في التاريخ القديم ، وابراهيم هو امام

الموحدين والمسلمين ، وأبو الانبياء والمرسلين كما قال ربنا في كتابه العزيز ، ِ مظهرا فضل خليلـــه ابراهيم وملت الحنيفية : ( مِسَلَّةَ أَبِيكُمُ إِبْرَاهِيمَ هُـوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ ) . وكموسى مع الطاغية «فرعون» ، وكرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في جماعة من أصحابه مع كفار قريش الجهلة الاشداء عباد الاوثان قساة القلوب، فقد الحقوا بالمؤمنين الموحدين الكثير من العذاب الذي لا يحتمل ولا يطاق ، ولكن أولئك الضعفاء تلقوه بقوة العقيدة في الله والصبر الجميل ، حتى مكنوا دين الله الى من يعبد الله وحده ، ممن كانوا في زمانهم والى من جاء من بعدهم ، وغرسوا شجرة التوحيد في التربة الصالحة في أرض من سبقت لهم في علم الله السعادة والنجاة من الضلال ، فنمت وترعرعت وأتت أكلها باذن ربها ، فماتوا وتركوا سيرتهم الطيبة مثالا يعتذى لمن يأتي من بعدهم ، كي يسيروا في حياتهم على ضوئها ، ويكونوا مع ظالمي زمانهم كما كانوا هم مع الظالمين في أيامهم ، وكأصحاب الاخدود في القديم من التاريخ ، وكأبى بكر ، وبلال ، وصهيب وغيرهم من أمثالهم ممن سيمر بنا شيء مما أصابهم في سبيل عقيدتهم ، رحمهم الله جميعا ورضى عنهم وعن مواقفهم ، وألحقنا بهم ونحن ثابتونِ على عقيدتنا غير مبدلين ولا مغيرين ، فأمثالهم موجودون في كل زمان ومكان الى الآن ، لكن لا يمكن استيعابهم جميعا ، وما أذكره هنا كاف في الاعتبار والاتباع لن رزقه الله حسن الاقتداء ، ومن

كان أهلا للعمل بما يرضى الله ورسوله وصالح المؤمنين فلهؤلاء أشباه ونظائر فيما مضى من الزمن ، ولربما فيما يأتى \_ أيضا \_ الى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارثين ، فالفضل يرجع في التمسك بالعق والعقيدة الاسلامية والتضحية بالانفس الى أولئك الابطال الشجعان الاوفياء لعقيدتهم ودينهم ، وهم الذين حضروا في بداية معركة التوحيد مع الشرك ، حين تغلب الحق على الباطل بقوة العقيدة الصحيحة والاخلاص في العمل ونصر الله المبين ، فتولى الشرك مهزوما مدحورا ، وفي هذا العبرة للمعتبرين

فهم حقيقة أبطال قصة الكفاح الدينى والعقائدى ، ومصباح تاريخنا الاسلامى الذى يجب علينا أن لا ننساه أبد الآبدين .

أولئك هم: الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ورفيقه أول المؤمن به أبو بكر الصديق، وبلال الحبشى وصهيب الرومى، وعمار بن ياسر وأسرته كلها، وفى مقدمتها أمه (سمية) وسلمان الفارسى، وغيرهم ممن سنتكلم عن شيء من مواقفهم وما نالهم من التعذيب، وصبرهم عليه، وهو شيء لا نظير له، فضربوا بهذا أروع الامثال الرائعة والمروعة، في الصبر وبذل العزيز الغالى من نفس ومال في سبيل المبدا والعقيدة وتأييد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ذاقوا من شديد العذاب والاهانة ألوانا وأنواعا وأشكالا، من

قوم قساة القلوب ، غلاظ الاكباد أقوياء الاعوان ، حتى ألبسوهم أدرع الحديد وطرحوهم بها فى حر الشمس وشدة الهاجرة ، وكووهم بالنار والجمر وما أطفأها الادسم جلودهم وشحمها ، وهل يعد هذا العذاب عذابا يستهان به ؟ ينال عبادا فى الدنيا لله ذنب للانهم قالوا : (رَبُنَا أَلْلَكُ ) لا والله ، وما هو بالامر اليسير الذي يطاق ، لولا قوة العقيدة والصبر .

وها نعن نشرع ـ مستعينين بالله وقوته ـ في تقديم هذه ( العينات ) البشرية ذات القوة الروحية ، التي غذاها ايمان كامل بالخالق ، ووعده الصادق ، فكانوا الي جانب من وفقوا فوقفوا في صف واحد لتأييد الحق وأنصاره ، وخذلان الباطل وأعوانه .



#### سيدنا ابراهيم خليل الرحمن:

أول أولئك الابطال ، ابراهيم خليل الرحمن ، ورسول الله الى عباده بشريعة الاسلام ، شريعة التوحيد والإخلاص لله في كل الطاعات والعبادات ، ونبذ الشرك وعبادة المخلوق ، كيفما كان هذا المخلوق ، عبدا من عباد الله ملكا ، أو شجرا ، أو حجرا ، أو غير ذلك من الكواكب وغيرها ، مما كان يعبد في الزمن القديم ، واسم ابراهيم ينبئى بما في قلبه من معانى الشفقة والرحمة ، لذلك كان أهلا لاختيار الله له لتحمل عبء الرسالة ومواجهة المشركين بالدعوة الى عبادة الله وحده ، في زمن كان ملكه وحاكم بلده طاغية من الطغاة ادعى الالوهية جهلا وغرورا بحقيقة نفسه ، ودعا الناس الى عبادته ، فقيل ان كلمة ابراهيم (أبرحيم) في اللغة السريانية ، (احدى اللغات السامية) التي هي لغة قومه في ذلك الوقت ، أما لفظة الخليل فانها مأخوذة من ( الخلة ) وهي المعبة الخالصة ، والصداقة الكاملة ، وبالطبع فهي خلة ومحبة لله لا لشيء آخر ، فهو قد صفا قلبه لله فأحبه الله وجعله خليلا له ، في هذا المقام العالى ، اذ الخلة منزلة عالية ودرجة رفيعة ، لم ينلها في المرسلين غيره ، قال الله جل شأنه : ( وَاتَّغَذَ ٱللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً ) .

#### لماذا لقب ابراهيم بالغليل؟

ذكر الامام ابن قيم الجوزية في كتابه: « الوابل الصيب من الكلم الطيب » فقال: سمعت شيخ الاسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: ( أوحى الله البراهيم صلى الله عليه وسلم: أتدرى لم اتغذتك خليلا ؟ قال: لا قال: لأنى رأيت العطاء أحب اليك من الأخذ) . اهدوهذه صفة من صفات الخالق جل جلاله ، فأنه يعطى ولا يعطى ، ويطعم ولا يطعم ، وقيل انما اتغذه ربه خليلا لاطعامه الطعام واكرامه الضيفان ، اتغذه ربه خليلا لاطعامه الطعام واكرامه الضيفان ، ومن هذا ما ذكره الامام السيوطى في « الدر المنثور » ونسبه الى البيهقى في الشعب عن عبد الله بن عمرو ابن العاص ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن العاص ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبريل: (يا جبريل لم أتغذ الله إبراهيم خليلاً ؟ قال:

وكان ثناء الله على خليله ابراهيم ثناء يناسب مقامه عنده ، جاء ذلك في كثير من الآيات القرآنية ، منها قوله تعالى : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأُوَّاهٌ خَلِيمٌ) ، وقوله تعالى : (إِنَّ إِبْرَاهِيمَ كَأَنَّ أُمَّةٌ ، قَانِتًا لِلَّهِ خَنِيفًا ) . وهذا مدح وثناء من الله على ابراهيم ، وقد علم الله أنه أهل لقيادة أمته والسير بها في طريق السلامة والنجاة ، وهي طريق التوحيد الخالص ، فكان عليه أن يخلصها من طريق التوحيد الخالص ، فكان عليه أن يخلصها من رجس الوثنية وعبادة المخلوق ، وهو الدين الذي كان عليه أهل زمانه وأمته في عبادتهم لملكهم (نمروذ)

اذ قد حمله الرسالة ، وفيها الدعوة الى توحيد الله فى المعبادة والطاعة ، وفى هذا قال الله : ( وَإِذِ ٱبْتَكَى إِبْرَاهِيمَ رَبُهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَ ، قَالَ : إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ : إِنِي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ : لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) . قَالَ : لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ ) .

وقد لاقى ابراهيم من قومه الوثنيين ما لاقاه غيره من الدعاة الى الله والى اصلاح المجتمعات من الفساد وسوء الاخلاق والمعتقدات ، فلحقه اضطهاد وتعذيب من جبار زمانه « نمروذ » الشيء الكثير .

وكان هذا الجبار ادعى الالوهية بعد أن استحوذ على عقبول بني قبومه بالقبوة والجبروت ، حتى أخضعهم وطوعهم لسلطانه ، فأقروا له بالطاعة والالوهية ـ مرغمين \_ على أنه معبودهم ومالكهم وأرزاقهم بيده ، وكانت له مواقف مع رسول الله ابراهيم ، سواء قبل مبدا الرسالة أو بعدها ، ومن لم يعترف لهذا الطاغية بهذه الالوهية ناله ما ناله من أنواع التعذيب والتنكيل الشديدين ، الا الخليل فانه عصاه وسخر منه ومن دعوته الشيطانية ، ومن ادعائه الالوهية ، اذ هـو من البشر الضعيف الذي لا حول له ولا طول ، يجرى عليه ما يجري على أمثاله الضعفاء ، وليس له من القوة الا ما لا مثاله من البشر ، فلا يستطيع أن يدفع عنه بعوضة \_ \_ وهي أضعف المخلوقات ـ من البعوض الذي سلطه الله عليه وعلى قومه ، فبعثه الرب القادر الخلاق العليم ، عليهم ليريهم مقدار ضعفهم وعجزهم العجز الذي لا شبيه له ،

ولا نهاية فى العجز بعده ، وقد أعطى الله ابراهيم من قوة الحجة والبرهان ما صير هذا الملك الالـــه أضعوكة وسخرية فى بنى قومه .

فقد وهب الله لخليله ابراهيم ـ من صغره \_ قوة المجة العقلية وهو ما جعله يسخر من الاوثان وعبادها وعبادتها ، وطاعة المخلوق للمخلوق ، كيفما كان مركزه في المجتمع ، وقد علم انه لا طاعة الاللخالق الديان ، خالق كل موجود ، ورب كل معبود ، من سائر المعبودات من دون الله زورا و بهتانا .

نشأ ابراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام في بيئة جاهلة الى أقصى حدود الجهل ، فهى تعبد الاوثان والاصنام وتخضع لها ، وتفعل هذا مع ملكها أيضا ، وهم أهل ( بابل ) في العسراق ، وكان ملكهم المعبود (نمروذ) بن كنعان مستوليا عليهم وقابضا على ناصيتهم بيد من حديد ، اذ هو جبار شديد البطش بهم وحاكم فيهم بأمره وهواه ، أمرهم بعبادته وطاعته والخضوع له ، من غير أن ينازعه في هذا منازع ، وذلك لما يقدمه لهم من وسائل العيش ومادته والراحة لهم وأرزاقهم ، كأنه هو الذي خلقها وأوجدها من العدم ، حتى يمسن عليهم بها ، وهذا هو سبيل الطغاة والظالمين في كل زمان ومكان ، وقد ظهر في هذه السنوات الاخيرة رئيس دولة في شمال افريقيا يمن على شعبه بمواقفه السياسية في تحرير بلاده من قبضة الاستعمار ، فقال لشعبه المقهور

به وبطغيانه: (انا الذي خلقتكم، وجعلت لكم مقاما في العالم، والافمن هم أنتم، وما هي قيمتكم لولاي ؟؟ وماذا كنتم تساوون ؟؟) وهذا من الغرور البشري النمروذي، وما درى هو نفسه أنه لولا شعبه أيده واستجاب لندائه وبذل الغالي والرخيص لما كان هو يساوى شيئا، ولما كان يجلس على كرسي الدولة والمكم؟ وهذا النوع موجود كما قلت في كل زمان ومكان، وهو ناتج عن الغرور بالنفس أو الجهل بعقيقتها.

نعود الى موقف خليل الرحمن اذ فى ذلك الوسط المتعفن بالظلم والطغيان ولد ابراهيم ، ولحكمة يعلمها الله فقد طهر قلبه من عقيدة الشرك بالله ، لانه أعده لحمل أعباء الرسالة ومعاربة الشرك والباطل والظلم والجهل ، حتى لا يقال له اذا حان وقت تعمل الرسالة ، والامر بمحاربة الشرك : أنت كنت تفعل هذا معنا ، وهذا الموقف وقع لكافة الرسل الكرام ، كرسولنا محمد صلى الله عليهم وسلم أجمعين ، ذلك أن الله سبق فى علمه أنه سيبعثه رسولا الى أمته ، فلا تراه فى صغره علمه أنه سيبعثه رسولا الى أمته ، فلا تراه فى صغره المله من زمن حداثة سنه بما عليه قومه من الباطل ، لفلك كله توجه خليل الرحمن الى تسفيه أحلامهم ، لفلك كله توجه خليل الرحمن الى تسفيه أحلامهم ، فعاب أصنامهم من صغره ، وبين لعابديها عجزها وسخر منسها .

وفى القرآن الكثير من هذا ، من ذلك قوله تعالى : « وَلَقَدْ آتَيْنًا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِينَ (51)

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ: مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَالِدِينَ (53) عَاكِفُونَ ؟ (52) قَالُوا: وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَالِدِينَ (53) قَالُوا: قَالَ: لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُبِينِ (54) قَالُوا: أَجِئْتَنَا بِالْحُقِّ أَمْ أَنْتُ مِنَ اللَّاعِبِينَ ؟ (55) قَالَ: بَلْ رَبُكُمْ وَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الذِي فَطَرَهُنَّ ، وَأَنَا عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ (56) » سورة الانبياء

فكان ابراهيم قوى الحجة \_ كما رأينا \_ وما سنرى مع أبيه وقومه ومع ملكهم أيضًا ، فأرانا القرآن كيف لا بالقوة والظلم ، كما فعل معه الملك ، لما عجز عن الحجة، اذ أبهته ابراهيم وأعجزه عن الجواب العقلي المقنع، حين دعاه اليه ليريه قوته وجبروته وظلمه ، فقال لـ : من هذا الآله الذي تدعو الناس اليه والي عبادته ؟ وهل تعرف ربا والها غيرى هو أولى بالعبادة والطاعة والخضوع منى ؟ فاجابه ابراهيم عليه السلام: بان الآله العـــق والمعبود بالصدق هو الله الواحد الاحد الذي لا اله للخلق غيره ، ولا معبود سواه ، هذا هو جواب ابراهيم عليـــه السلام ، وهو جواب المؤمن الموحد ، فهو غير خائف منه ، لانه مخلوق مثله ، فادعاؤه الالوهية زور وبهتان ، فبين له عجزه وكذبه فيما ادعاه ، نتأمل هذا في قوله عز وجل : « أَلَمْ تَرَ إِلَى ٱلَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنَّ آتَاهُ ٱللَّهُ ٱلْمُلْكَ؟ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ : رَبِّيَ ٱلَّذِي يُعْبِي وَيُمِيتُ ، قَالَ : أَنَا أَجْيِي وَ إِمْدِيثُ ، قَالَ إِبْرَاهِمِهُ إِنْ فَإِنَّ إِللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ ٱلْمُشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ ٱلْمُغُرِّبِ، 'فَبُهِتُ ٱلَّذِي كَفُلَ ، وَاللَّهُ لَا يَهْــــدِّيَ

الْقَوْمَ الظَّالِلِينَ »، الآية 258 من سورة البقرة، وشتان ما بين المياتين أو الاحيائين ، فاحياء الله للاجساد منه ، فهو الندى خلق الحياة وانشأها في الاجساد ، واذا أراد سلبها منها سلبها منها بالموت ، وحياة هذا المغرور أو احياؤه للشخص صورية بعتة ، فانه يأمر بقتل هـذا وابقاء ذلك حيا ، فهو لم يخلق الموت والحياة ، انما أمر فقط ، فالمحيى والمميت في العقيقة والواقع انما هـو الله ، فبعياة الله التي خلقها في الشخص بقى حيا ، وبموت الله التي خلقها للشخص يموت ، فليس لهـــذا الجاهل قدرة على خلق أى شيء يسمى موتا أو حياتا ، وكان ابراهيم حاضر الجواب المسكت والمبهت في أن واحد، لهذا بهت هذا الملك الكافر واحتار في أمره ، وعجز عن الجواب الفعلي والعملي حين طلب منه ابراهيم اظهار قوته ان كانت عنده قوة كما يدعى ، بالآتيان بالشمس من المغرب بعد غروبها ، عدس النظام الذي كانت تسير عليه بتدبر الله لها ولسائر الكواكب ، حيث كانت تطلع من المشرق ، فليحول هو طلوعها الى المغرب ، فعجز وانكشف أمره للناس ، واختفى غروره ، وأمثال هذا المخلوق المغرور كثيرون .

فابراهیم علیه السلام تارة یحاج أباه ، وتارة قومه ، وأخرى ملكهم الجبار، كل هذا لیظهر لهم ضلالهم وكفرهم ، وعجز معبوداتهم ، وتقلیدهم لآبائهم بلا دلیل لهم علیه ، الا التقلید نهم .

فابراهيم - امام الموحدين - عليه السلام ، يحاج أباه وقومه ويريهم الدليل على وحدانية الله ، اذ هو الاله المعبود بالحق ، ويظهر لهم عجز معبوداتهم حين خوفوه بمعبوداتهم الباطلة والعاجزة عن أن تلحق الضر بأحد فقال حسبما ذكره الله في القرآن : « وَحَاجَهُ قَوْمُهُ ، فَأَلَ : أَتُعَاجُونِي فِي اللّهِ وَقَدُ هَدَانِ ؟ وَلاَ أَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُللًا شَيْءٍ عِلْماً أَفْلاً تَتَذَكّرُونَ ؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ ، وَلاَ تَخَافُونَ بِهِ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ رَبِّي شَيْئًا وَسِعَ رَبِّي كُللًا مَنْ وَهُمْ عُلْماً أَفْلاً تَتَذَكّرُونَ ؟ وَلاَ تَخَافُونَ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً ، فَأَيُّ أَفْلاً يَتَذَكّرُ وَنَ ؟ وَلاَ تَخَافُونَ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُ مَا لَمْ يُنَزّلُ بِهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَاناً ، فَأَيُ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُ بِاللَّهُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ؟ الذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَظُلُم أُولَتِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهُتَدُونَ».

یا له من حجاج بلیسغ ، وحجة دامغة یوجهها خلیسل الرحمن لقومه المشركین الجاهلین ، فأظهر لهم أنه لا یخاف معبوداتهم العاجزة ، لانها لا تستطیع أن تحدث شیئا الا ما أراده الله المعبود بالحق ، فهو وحده المستقل بالضر والنفع ، وكان الاجدر بالخوف أن یكون منهم ، لانهم عصوا رب الناس الذی بیده كل شیء ، فهذا هو كلام المؤمن بالله الذی احتوی قلبه علی عقیدة التوحید القویة ، وهی التی تصیر صاحبها ثابتا علیها ، لا یرهب أحدا ، ولا یداهن مخلوقا ولا یتملق عاجزا مثله ، ولا یخاف الا ممن بیده أرواح البشر وأرزاقهم ، وهذا ما یجب أن یكون علیه المؤمن الموحد لر به ، واذا لم یكن یجب أن یكون علیه المؤمن الموحد لر به ، واذا لم یكن هكذا كان كاذبا فی دعواه الایمان بالله وحده الذی

ذلكم هو أبراهيم خليل الرحمن عليه السلام ، وقوة حجته مع خصوم التوحيد ، فهو دائما يقيم لهم الدليل على وحدانية الله ، وأنه الاله الحق ، فلا يقبل الشركة في ألوهيته ولا في ربوبيته ، وهذا الهام رباني وتعليم الهى له ليرشد به المشركين الضالين الى أن المعبود واحد ، لا يسهو ولا ينام ولا يغيب عن معبوده ، فهو معه أينما كان ، حاضر في قلب معبوده ، ولنتأمل دعـوته وحجته هذه ، كيف تدرج بها وارتقى من درجة آلى أخرى ، حتى أوقف المشركين على الصحيح من العقيدة والعبادة ، وهذا في قوله تعالى في سورة الانعام: ( وَكَذَلِكُ نُرِي إبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ ٱلشَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ ٱلْمُوقِنِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَآى كَوْكَباً قَالَ : هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ: لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ، «٦6» فَلَمَّا رَأَى ٱلْقُمَّرَ بَازِغَا قَالَ : هَذَا رَبِّي ، فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ : لَئِنْ لَـمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَإِكُونَنَّ مِنَ الْفَوَّمِ الضَّالِينَ «٣٦» فَلَمَّا رَآى الشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ : هَذَا رَبِّي هَٰذَا أَكْبَرُ ، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ : يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تُشْرِكُونَ ، «78» ِإنْي وَجَهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّتَمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حِنيفاً وَمَا أَنَا مِنَ ٱلْمُشْرِكِيْنَ «79» ) .



## خليل الرحمن يبعث عن المعبود بالحق:

توجه خليل الرحمن بفكره الصافى الى البحث عـن المعبود بالحق ، كي يحق لـ أن يعبده ويتوجه اليه في طلبه لقضاء ما قد يعسر عليه من شؤون حياته ، كما يرجوه لآخرته ، وليقيم الدليل للناس على ضلال ما هم عليه وبطلان عبادتهم لغيره تعالى : وهو القادر على كل شيء ، فعبادة الاله القادر العالم الذي لا يخفى عليه شيء وان دق ، هي العبادة الصعيعة اذا كانت خالصة لــــه وحده من كل اشراك لغيره معه ، فهو وحده يعبد لانه أحق بها من غيره ، فهو لا ينام ، ولا يغيب ، ولا يتغير ، وهكذا تدرج بفكره وارتقى بعقله الى أن وصل في بعثه الى الغاية المطلوبة من العباد ، وهي الوصول الي ادراك الحقيقة ، كي يبنوا عليها حياتهم ، هذا ما رأيناه في الآيات السابقة من سورة الانعام ، وما نراه الآن في الآيات الآتية من سورة مريم عليه السلام ، وذلك حين قال لأبيه حسبما نطق به القرآن : ( وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا «41» إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ: يَا أَبَتِ لِهَ تَعْبُدُ مَا لاَ يَسْمَعُ وَلاَ يُبْصِرُ وَلاَ يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا ؟ «42» يَا أَبَتِ إِنِي قَدْ جَاءَنِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ

فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا «43» يَا أَبَتِ لاَ تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا «44» ) .

بهذا الاسلوب في المخاطبة ، يواجه خليل الرحمن أباه ، في رقبة عبارة ، ولطف خطاب فيه نوع من الاستعطاف بلا قسوة ولا غلظة ، وهو يعلم انه على الحق وأن أباه وقومه على الباطل ، حتى اذا لم يستجب اليه أحد من قومه \_ بمن فيهم أبوه \_ تنصل منهم وتبرأ من أعمالهم المخالفة للفطرة ، وتمسك بما وصل اليه تفكيره من توحيد الله وترك ما سواه ، كما قص علينا القرآن هذا ، حين شرح للمؤمنين موقف ابراهيم ومن كان معه من المؤمنين ، فقد تبرأوا من كل مشرك حتى من الوالدين ، وجاهروهم بالعداوة من أجل العقيدة الصحيحة وفي سبيلها ، حيث طلب منا القرآن التأسى والاقتداء بخليل الرحمن ومن كان معــه من المؤمنين ، ونبذ الكافرين والعصاة وعدم الاهتمام بهم ، ولو كانوا من أقرب الناس الينا ، فليكن حبنا واحترامنا مبنيا على أساس ما توجبه علينا العقيدة الصحيحة ، يلا مجاملة ولا احترام، هذا ما جاء في قوله تعالى : ﴿ قُلَّ كَانُتُ لَكُمْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ ُفِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ : إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ ٱللَّهِ ، كَفَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ ٱلْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحُدَهُ ) الآية 4 من سورة الممتحنة .

أما ما ابتلى به ابراهيم من أجل عقيدته فذلك مشل رائع ، كاد يكون فريدا في بابه ، وذلك في قصوة العقيدة التي تستجيب لاوامر ربها وتمتشل له ، ولما يطلبه منها خالقها ، وأي بلاء أو ابتلاء وامتحان أشد وأقسى من الامر بذبح الولد الوحيد في زمنه ، فذلك حين أمره الله بذبح ولده « اسماعيل » الوحيد الذي رزقه وهو في العقد التاسع من عمره ، ذلك ما جاء في قوله تعالى : ( فَبَشَرْنَاهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ «101» فَلَمّا بَلَغَ مَعَهُ أَلَى فِي الْمُنَامِ أَنِي أَدْبَعُكَ ، فَالَّ : يَا أَبَتِ الْفَعَلُ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي فَالْنَامُ أَلَى مَا والصافات.

فثبت ابراهيم عليه السلام في هذا الامتعان ، وخرج من هذه المحنة فائزا منتصرا لقوة عقيدته وطاعته لربه، واستمر خليل الرحمن على نهج الدعوة الى الله ، فلم يفتر أو يضعف أو يرهب أحدا من خلق الله ، يدعو الى الله في الطرقات والمشاهد والمجتمعات العامة والخاصة الى أن أقض مضاجع المشركين ، وعلى رأسهم ملكها الى أن أقض مضاجع المشركين ، وعلى أمره تآمروا على اعدامه واراحة مجتمعهم المشرك منه ومن دعوته ، واتفقوا على احراقه بالنار لما عجزوا عن محاربته ومحاجته ، بما يقبله المقلل السليم ، من البرهان والدليل ، وهذا السلاح كثيرا ما يلتجيء اليه الاقوياء بقوة الباطل ، الذين تنقصهم المجة والدليل ، فيميلون بقوة الباطل ، الذين تنقصهم المجة والدليل ، فيميلون الما قوتهم ، والقوة سلاح العاجز عن المجابهة والمقاومة

بالحجة والدليل ، ومع هذا فلم تغنهم فتيلا ، ولم تنصر باطلهم على حق رسول الله ابراهيم ، فقد ثبت الحيق وانتصر بقوة الحق ، وانهزم الباطل واندحر بسلاح الباطل وحده .

# خليل الرحمن يلقى في النار من أجل عقيدته:

فقد أجمع المشركون على قتل ابراهيم واحراقه بالنار بعد أن جمعوا – من أجل هذا – حطبا كثيرا ، وأوقدوا فيه النار وألقوا فيها خليل الرحمن ، غير ان الله نجاه منها ومن حرها واحراقها ، وأبطل كيدهم ، وخيب مكرهم قال الله تعالى فى ذلك : (قالوا حَرِّفُوهُ وَانْصُرُوا مَكرهم قال الله تعالى فى ذلك : (قالوا حَرِّفُوهُ وَانْصُرُوا الهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ «68» قُلْنا : يَا نَارُ ، كُونِي بَسْرُدا وَسَلاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ «69» وَأَرَادُوا بِع كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ «70» ) سورة الانبياء .

بهذا الاسلوب من القمع والزجر واخفات صوت الحق والدعوة الى الله ، حاول هذا الطاغية وجماعته أن يقضوا على عقيدة التوحيد والدعوة الى عبادة الله وحده وهذا شأن الظالمين في كل زمان ومكان من قديم الزمان الى يومنا هذا ، والناس يعيشون في عالم تغيرت فيه كل معالم القرون الوسطى ، تلك القرون الغابرة التى معالم وتركت وراءها ذكريات سوداء تعود لنا منها بين الحين والآخر للمثلة من تلك الصور والوقائع التى كانت سائدة في تلك العصور التعسة ، من خنق التى كانت سائدة في تلك العصور التعسة ، من خنق الأصوات الحق ، وقهر للعباد ، وإذلالهم وجعلهم يؤمنون

ويؤمنون \_ يتولون آمين \_ بكل ما يأمرهم به الطفاة والظلمة ، ويصادقون عليه \_ بلا تصفيق \_ ولكن هيهات أن يصلوا الى ما أرادوه هيهات!! وفى الماضى عبرة بالغة لمن له قلب يعى ويدرك الامور على حقيقتها ، فلا تفكروا فى العودة الى مثلها أيها الطغاة الظلمة أينما كنتم .

فان نمروذ ابراهيم وفرعون موسى - موجودان في كل وقت ولهم أشباه وأمثال من أمثال (النمروذ وفرعون) - سعوا بكل قواهم كى يصدوا الناس عن اتباع أمثال ذينك الرسولين الكريمين على الله - وعن الدعوة الى الله - ويجعلوهم طائعين لهم دون غيرهم ، فيما يبدو لهم ويحلو فى ذوقهم ولو كان قبيعا ومرا فى واقع الناس أجمعين - فلم يفلعوا - فكما لم يوفق الله الظالمين لنجاح مسعاهم وخيبهم فى ذلك الزمان السحيق ، فكذلك سيؤول أمر جبارى هذا العصر الى ما هو أتعس وأخيب من أولئك الغابرين .

ان الله لم يبلغ هذين الظالمين ما أراداه ، فأرا الضعفاء في وجهيهما وأبوا عليهما دعوتهما الباطلة وردوها عليهما ، وذلك بقيادة هذين الرسولين ، فضربا المثل الصادق لكل حريريد أن يحرر نفسه من سيطرة الطغاة القساة الظالمين ، فأن النمروذ وقومه لما عجزوا عن محاجة ابراهيم بالحجة التي يقبلها العقل السليم لجاوا الى القوة التي هي سلاح العاجز للتغلب على الخصم

الذى غلبهم بقوة الحجة ، التي يقبلها العقل ويرضاها حكما في النزاع ، فأجمعوا أمرهم على احراقه بالنار والتخلص من دعوته التي أفسدت عليهم شركهم وأبطلت عليهم باطلهم غير أن الله الذي خلق ابراهيم عليه السلام وهداه الى الحق وطريق الرشاد في صغره ، وأرسله رسولا في كبره الى عباده ليطهر قلوبهم من عقيدة الشرك والخرافات والبغي \_ كان في عونه على تبليغ دعوته و نصره على خصومه المشركين ، بمن فيهم ملكهم وغيره ، فأحبط مسعاهم وأفسد عملهم ، وأضل كيدهم ، فباؤوا بالخيبة والخسران ، ونجا رسوله وخليله ابراهيم عليه السلام، وخلد قصته في القرآن ، فبقيت تتلى على مدى الازمان لتكون موعظة وعبرة للمغرورين أمثالهم ، ذلك كما قال تعالى في الآية السابقة الذكر ، من عزم القوم وملكهم على احراقه بالنار للتخلص منه ومن دعوته كي يصفو لهم الميدان ويبقى لهم وحدهم ، حتى يعلو باطلهم على حق الله ودعوة رسوله ، كما تقدم في تصوير القرآن لحالهم في قول الله عز وجل ، جل شأنه ، وعظم سلطانه وغلبت قدرته كل مخلوق : (قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانْصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ) .

هكذا يلجأ الظالمون ـ دوما ـ الى القوة والقهر واخماد شعلة الحق ، واطفاء نور الله ، لينصروا باطلهم على حق الله في زعمهم ، ولكن محال ما حاولوه ، فقد رد الله كيدهم الى نحورهم ، وأفسد تدبيرهم ، حين أجبوا له نارا عظيمة ، جمعوا لها حطبا جزلا ، وأكثروا

منه ، كأنهم يريدون شي عشرات الجمال أو مئات الابقار والثيران ، كل هذا الاستعداد العظيم من أجل رجل واحد وما دروا أن من ورائه قوة الله تحميه من كل سوء ، ذكر جل المفسرين أن النمروذ بني صرحا عظيما له خاصة ، ليراقب منه عملية احراق النار لابراهيم ، طول هذا ثمانون ذراعا ، وعرضه أربعون ذراعا من أجل أن يراقب عملية التحريق ، بعيث لا يصيب حـر الـنار العظيمة ، قال بن اسعاق : ( وجمعوا الحطب شهرا ، ثم أوقدوها واشتعلت واشتدت ، حتى ان كان الطائر ليمر بجنباتها فيحترق من شدة وهجها ، ثم قيدوا ابراهيم ووضعوه في المنجنيق مغلولا ، فلما أرادوا القاءه في النار ضجت السموات والارض ومن فيهن من الملائكة وجميع المخلوقات الا الثقلين \_ الانس والجن \_ ضجة واحدة : رَبُّنَا إِبْرَاهِيمُ ... لَيْسَ فِي ٱلْأَرْضِ أَحَدٌ يَعْبُدُكَ غَيْرُهُ يُعْرَقُ بِالنَّارِ ... فَأَذَنَّ لَنَا فِي نَصْرَتِهِ ، فَقَالَ لَهُمْ : أَنَّا وَلِيُّهُ وَأَنَّا أَعْلَمُ بِهِ ، وروى أبى بن كعب رضى الله عنه عن النبسى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( إِنَّ إِبْرَاهِيمَ حِينَ قَيْدُوهُ لِيُنْقُوهُ فِي ٱلنَّارِ قَالَ : إِلَّا إِلَـهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْعَانَكَ رَبُّ الْعَالِمِينَ ، لَكَ ٱلْحُمْدُ وَلَكَ ٱلْمُلْتُكُ ، لَا شُرِيكَ لَكَ ) . ثــم رمــوه بالمنجنيق ، من مكان شاسع ، وروى البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: ( حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ) قالها ابراهيم حين ألقى في النار ، وقالها محمد حين قيل له : ( إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً ، وَقَالُوا : حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ

الْوَكِيلُ، فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةِ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلِ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُومٌ)
سورة آل عمران ، الآية 173 ، وقال عليه الصلاة والسلام
فيما رواه أبو هريرة رضى الله عنه : ( كَمَّ أُلْقِيَ إِبْرَاهِيمُ
في النَّارِ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنسَّكَ فِي السَّمَاءِ وَاحِدٌ ، وَأَنَا فِي الْاَرْضِ وَاحِدٌ أَعْبُدُك ) . أخرجه الحافظ أبو يعلى .

وعن سعيد بن جبير أنه قال : حين ألقى ابراهيم فى النار جعل ملك المطر يقول : متى أؤمر فأرسل المطر ؟ فكان أمر الله أسرع فقال : ( قُلْناً يَا فَارُ : كُونِي بَرُدًا وَسَلاَماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) .

وقال بعض السلف: جعل الله فيها بردا يرفع حرها وحرا يرفع بردها ، فصارت سلاما عليه لا تؤذيه ، وقال كعب وقتادة: لم تحرق من ابراهيم الا وثاقه ، فأقام في النار مدة قيل انها سبعة أيام وقيل أكثر لم يقدر أحد أن يقرب منها ، ثم جاءوا اليها بعد خمودها فاذا هو قائم يصلى .

أما الظالم (نمروذ) فانه النفات مرحا عاليا لينجو من حرها ولهيبها كما مر وليشاهد من بعيد عملية الالقاء والاحراق، وليشفى غيظه من الداعى الى الله، ترى ماذا كان بعد هذا الاستعداد العظيم من أجل تعريق واحد من البشر ؟؟ حدث ما لم يكن فى الحسبان، فقد حدث بعد كل هذه المحاولات الفاشلة أن الله أفسد عملهم، وأبطل محاولتهم تحريقه بالنار، لكى يبقى ابراهيم داعيا عباد الله الى توحيد الله وعبادته وحده،

وترك الشرك والضلال وعبادة المخلوق للمخلوق ، ومقارعة الحجة بالحجة ، لا بالقوة والاحتيال .

هذا وقد وردت روايات كثيرة عن كيفية القاء ابراهيم عليه السلام في النار التي أججت له بعد جمعهم لها الحطب الكثير ، ولما تأججت واشتعلت وعلا لهيبها الى عنان السماء أتوا بالمنجنيق ــ وهو آلــة حربية كانت تستعمل في الحروب للقذف ، يقذف بواسطتها ما يريدون قذف الى المدى البعيد \_ فوضعوه في كف\_ة المنجنيق ورموا به في تلك النار بعد أن أوثقوه وربطوا يديه حتى لا يفر ، وهنا تدخلت العناية الربانية لانقاذ خليل الرحمن من المعنة والهوان اللتين سلطتا عليه بسبب موقفه من الشرك والمشركين ، فأمر أحكم الحاكمين اذ هـ و الحاكم المطاع الذي لا حاكم غيره ، بيده الامـر والنهي ، وله الطاعة المطلقة على كل مخلوق ، ما عــدا البعض من بني آدم فانهم تجبروا وعصوا خالقهم ، فأخر عقو بتهم الى حين ، من غير ان يعجز عنهم أو يخرجوا من قبضته ، فكل شيء طوع أمره وارادته ــ أمر الواحد القهار النار فقال : ( يَا نَارُ : كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ ) . فكانت النار المطيعة لخالقها لذيذة على ابراهيم ، فلا هيى بالحارة المحرقة ، ولا هي بالباردة المؤذية ، بل كانت وسطا بينهما ، فسلب منها احراقها وحرها وشدتها ، فكانت بين الحرارة والبرودة يستلذ بها ابراهیم \_ وهذا عكس ما أرادوه له \_ فلم تمسيه بمكروه ، ولم تؤثر فيمه بشيء ولو كان قليلا ، انما

أحرقت فقط الحبل الذي كان موثقا به ـ الوثاق فأزالت عنه شدته ، فبقى في النار طليقا يتنعم فيها ، فقد جاءت عنه روايات تعيد أنه قال : ( مَا تَنَعَمْتُ فِي حَيَاتِي مِثْلَ اللّهِ النّي قَضَيْتُهَا فِي النّارِ ) . وفي رواية أخرى : وقال المنهال بن عمرو قال ابراهيم : ( مَا كُنْتُ أَيّاماً وَلَيَالِيَ قَطَ أَنْعُمَ مِنِي فِي الْأَيّامِ النّي كُنْتُ فِيها فِي النّارِ ) . فقط أنْعُم مِنِي فِي الْأَيّامِ النّي كُنْتُ فِيها فِي النّارِ ) .

ولما خمدت النار ، وسكن لهيبها وهمدت وهمد جمرها وجدوه على حالة من كان فى نعيم لا فى جعيم حتى ان النمروذ اعترف له بحفظ الله له ، اذ روى أنه قال له : فَمْمَ الْإِلَـهُ إِلَهُكَ يَا إِبْرَاهِيمُ ، وفى بعض الروايات أن قائل هذه الجملة انما هو أبوه .

وجاء في بعض كتب التفسير والحديث أن البعض من الحيوانات سعت بوسائلها الخاصة لاطفاء النار عن ابراهيم الا (سَامَ أَبْرَضَ) وهو الوزغ المعروف ، فانه خالفها في سعيها وأخذ ينفخ في النار لتزداد اشتعالا على خليل الرحمن ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله أين وجد ، وسماه ( فُوَيْسِقًا ) .

أخرج الامام البخارى هذا ورواه عن الصحابية الجليلة (أم شريك) رضي الله عنها قالت : ( إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَمَرَ بِقَتْلِ الْوَزَغِ وَقَالَ : كَانَ يَعْفُخُ النَّارَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ ) .

هكذا يكون الإيمان بالله وحده وبقدرته على كــل شيء ، وقد قال الله وأوضح : ( وَمَنْ يَتُوكُنُ عَلَى أَللتَهِ

فَهُو حَسْبُهُ) هذا هو التوكل على الله والاعتماد على قدرته القاهرة لكل مغرور ، فهو \_ وحده \_ الكافى لمن فوض أمره اليه ، والتجأ الى حصنه المنيع ، فيجىء التوكل على الله والاعتماد عليه بالنصر على الخصوم والنجاة من أذاهم ، فقد فقدوا كل مكيدة كادوها لابراهيم وأنجاه الله من كل ما أتوا به ، لان ابراهيم توكل على الله وعلى قدرته وحده ( وَمَنْ يَتُوكُلْ عَلَى اللهِ فَهُو حَسْبُهُ).

ويروى أن خليل الرحمن ابراهيم عليه السلام لما جعلوا يوثقونه قال : ( لا بالله بالا أنْتَ سُبْعَانَكَ ، لكَ الْحَمْدُ ، وَلَكَ اللَّكُ ، لا شَرِيكَ لَكَ ) . وروى أن عمره كان اذ ذاك ست عشرة سنة ، وقيل غير هذا ، والله أعلم. وهذا نظرا لقوله تعالى : ( قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ) الآية 60 من سورة الانبياء ، فهذه الآية جاءت بعد قوله تعالى : ( وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشُدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنّا بِهِ عَالِمِينَ ) الآية 5 من نفس السورة . والفتى هو الشاب .

وكان تعطيم ابراهيم لاصنام قومه المشركين ، وقولهم ( مَنْ فَعَلَ هَذَا بِالهَتِنَا إِلَّهُ لِمَنْ الظَّالِلِينَ ) كان هذا حين رجع القوم من الحفل الذي كانوا فيه ، وهو الاحتفال بعيدهم الذي خرجوا اليه وطلبوا من ابراهيم أن يخرج معهم ، معهم ويشاركهم فيه ، فأبي واعتذر ولم يخرج معهم ، وتخلف عنهم ليعطم أوثانهم التي أضلتهم وصرفتهم

عبادتها عن عبادة الله وحده ، وعبادة الله وحده هي العبادة الواجبة عليهم وعلى غيرهم من الناس ، أما عبادة الاوثان فهي عبادة باطلة .

#### محاجته لقومه المشركين:

بذلك الايمان القوى واجه ابراهيم الخليل عليه السلام عداوة قومه وأهله المشركين، وواجههم بقوله : السلام عداوة قومه وأهله المشركين، وواجههم بقوله : أفَرَايَتُم مَا كُنْتُم تَعْبُدُونَ أَنْتُم وَآبَاؤُكُم الْأَقْدُمُونَ ، فَإِنَّهُم عَدُو لِي إِلاَّ رَبَّ الْعَالِمِينَ ، النّذِي الْاَقْنِي فَهُو يَهْدِينِ ، وَالّذِي هُو يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ، وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ، وَالّذِي هُو يُطِيئِنِ ، وَالّذِي مُرضْتُ فَهُو يَشْفِينِ ، وَالّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُعْيِينِ ، وَالّذِي مَرضَتُ فَهُو يَشْفِينِ ، وَالّذِي يُومَ اللّاينِ ، رَبِّ هَبَ لِي خُكْما وَأَلِحَقْنِي بِالصّالِحِينَ ) سورة الشعراء من الآية 75 الى الآية 83 .

وتحمل منهم كل ما أصابه من عذاب واهانة وتعريق وغيرها ، وذلك كله فى سبيل الله وفى سبيل عقيدة التوحيد ، العقيدة الصعيعة التى لا ظلم فيها لاحد ، ولم يصرفه عن دعوته ما رآه من قومه المشركين ، قساة القلوب ، وحتى من أبيه الذى كان يقسو عليه ويعامله بما لم يقع – عادة – من الوالد لولده من العطف والرحمة والشفقة ، فى حين توجهت الى نصرته ملائكة الله وسائر مخلوقاته ، وكل الحيوانات التى لا تعقل ، ما عدا الوزغ ما الفويسقة – وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم بعداوة الاقارب لرسل الله ، فيما أخرجه ابن عساكر

عن أبى الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله الله الله الله الله عليه وسلم : ( أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الْأَنْبِيَاءِ وَأَشَدُهُمُ عَلَيْهِمُ الْأَقْرَبُونَ ) .

قال سعید بن جبیر \_ وروی عن ابن عباس أیضا \_ لما ألقى ابراهيم في النار جعل خازن المطر يقول: متى أؤمر بالمطر فارسله ؟ قال فكان أمر الله أسرع من أمره ، قال الله تعالى : (يَا نَارُ : كُونِي بَرْداً وَسَلَاماً عَلَى إِبْرَاهِيمَ) وقد تقدم \_ قريبا \_ مثل هذا القول ، وذكر الامام السيوطي في الدر المنثور قول أبي ابراهيم حيث قال: وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة قال: ان أحسن شيء قاله أبو ابراهيم لما رفع عنه الطبق وهو في النار وجده يرشح جبينه ، فقال عند ذلك : ( نعم الرب ربك يا ابراهيم) وقيل ان النمروذ قال له هذا كما مر هكذا كان الامر ، فنجاه الله من كيد المشركين ، وحفظه من هذه الداهية العظيمة التي أصابته من أجل عقيدته ، عقيدة التوحيد ، فوثق بالله ووعده ، ولم يعبأ بكيد الكائدين ، وفي هذا قال الله تعالى : ( وَأَزَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ) ، أى المغلوبين الاسفلين ، ورفع مقام خليله ابراهيم عليه السلام .

هذا هو الايمان القوى الذى يجمل المؤمن لا يخاف المخلوق وقوته وجبروته وبطشه ، ولا يخاف الا الله هكذا كان موقف ابراهيم ، فهو لم يخف الا الله الذى أمره بتبليغ دينه واظهاره بين خلقه ودعوة عباد الله اليه

ولم يكترث بما أصابه ويصيبه في طريقه من عقبات وتهديدات ومحاولات ، وقد قال الله لرسوليه \_ موسى و أخيه هارون ـ حين أرسلهما إلى فرعون : ( إِنْنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى ) . وقال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم : ( وَاصْبِرْ لِحُكُمْ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيَنِنَا ) . ذلك ان النصر من الله وقد وعد به عباده المؤمنين الثابتين على عقيدتهم الذين لمم يغيروها ولم يبدلوها لارضاء فلان الحاكم أو فلان الغنى ، فإن الحق أحق أن يتبع ، وقد نصر الله خليله ورسوله ابراهيم عليه السلام ، وأبطل كيد القوم ومكرهم ، والله جل شأنه ، وعظم سلطانه ، قال في أمثال هذه المواقف لتأييد أنصار دينه في كل زمان ومكان: ( وَمَكَرُوا مَـكُرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُـمٍ لَا يَشْعُرُونَ «50» فِأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةٌ مَكْرِهِمْ ، إِنَّا يِمَّرَّ نَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ **أَجْمَعِينَ** «51» ) سورة النمل . وقال : ﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا «15» وَ أَكِيدُ كَيْداً «16» فَمَهِلِ أَلْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْداً «17») سورة الطارق . وقال : ( وَأَمُسْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِسِينٌ ) 183 من سورة الإعراف ، وقال ها هنا : ( وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعُلْنَاهُمُ ٱلْأَخْسَرِينَ ) سورة الانبياء الآية 70 حيث أراد ملكهم نمروذ وأصحابه أن يمكروا بابراهيم ويبطلوا دعوته الى الله ، فجعلهم الله هم الخاسرين في أعمالهم ومعاولاتهم ، وجعل خليله هو الرابح الذي خرج مين هذا الامتحان والمعركة فائزا منتصرا ، ورد الله مكرهم في نحورهم حين سلط عليهم أضعف مخلوقاته وهو البعوض كما ذكره المفسرون.

فقد ذكروا في تفسير الآية ( أَلَمْ تَسَرَ إِلَى أُلَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ) الخ ، تلك المناظرة أو المعاورة التي دارت بين خليل الرحمن من جهة ، وبين الطاغية النمروذ من جهة ثانية ، و بواسطتها ظهر عجز النمروذ ، و بهت أي احتار ولم يستطع أن يدفع حجة ابراهيم التي قامت عليه وأظهرت عجزه ، فصار كأنه أخرس لا يستطيع أن يتكلم وهو الذي دام ملكه أربعمائة سنة الى زمن ابراهيم فقط على ما ذكر ، وكان جبارا قويا ، فساقه غروره بنفسه الى أن أنكر وجود خالق كل شيء ، وهو اللــه رب العالمين ، وكان قابضا على أرزاق الناس ــ و بهذا تجبــر ــ فكان يعطى الطعام لمن أقر له بالالوهية ، ويمنعه عمن لا يقر له بها ، فصادف ذات يوم أن جاء ابراهيم يمتار ويشترى الطعام لاهله فدخل على النمروذ كما دخل عليه من جاء يمتار ، وكان الملك يسأل كل من جاء لأخذ الميرة \_ الطعام \_ فيقول له: من الهك ؟ فمن قال: أنت ، أمر لــه بالميرة ، ومن لــم يقل هذا منع عنــه الطعام ، فجاء ابراهيم ودخل عليه للميرة كما دخل عليه الناس للغرض ذاته ، فسأله النمروذ : من هو ربك ؟ فأجابه ابراهيم بما هو في عقيدته : ( رَبِّي ٱلَّذِي يُعْيِي وَيُمِيتُ ) أي يخلق الموت كما يخلق الحياة ، فقال له : هل هناك اله غيرى ؟ فقال له : نعم هو الله ، ولا اله غيره ، وأنت عاجز ، فأمر بمنعه من أخذ الطعام ، فعاد الناس الى أهلهم بالطعام ، وهم الذين أقروا له بالالوهية ، وعاد ابراهيم الى أهله بدون طعام ، وبالغرارتين فارغتين ، وبقلبه العامر

بالايمان بربه ولم يبع دينه وعقيدته بشيء من الطعام ليملأ بطنه ويعطل عقله ، وذكر المفسرون أيضا ان ابراهيم لما كان في الطريق مر بكثيب رمل ففكر في أمر رجوعه بدون طعام ، وماذا يقول لاهله وأولاده ، أمام جيرانه وهم يعودون بأحمال مثقلة بالطعام ، ويعود هو فارغ الغرارتين ، فكر ابراهيم في هذا ، فملأ الغرارتين رملا من ذلك الكثيب ليعود بهما عامرتين \_ على أعين الناس - حتى يظهر للناس أنه عاد بالطعام ليفرح \_ أهله وأولاده \_ بـ كما يفـرح جيرانه وأولادهم بما جاءوا به ، رلما وصل الى منزله وأناخ راحلته وأنــزل الغرارتين تعب من السفر فنام ، فقامت امرأته \_ سارة \_ الى الغرارتين وفتحت احداهما فوجدتها مملوءة بدقيق جيد ما رأت مثله جودة وساضا ، فصنعت منه طعاما وأيقظته من نومه ليأكل ، فرآى طعاما جيدا فقال لها : مِنْ أَيْنَ جَاءَكُمُ ٱلطَّعَامُ ؟ فقالت له : هذا من الدقيق الذي جئت به، فعلم أن الله هو الذي رزقه به، وأنه رزق ساقه الله اليه ، فالله هو الرزاق وهو خير الرازقين ( وَمَنْ يَتَّق ٱللَّـٰهَ يَجْعَلْ لَــهُ مَغْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْتَسِبُ ﴾ .َ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصعابة ، \_ واسمه عوف بن مالك الاشجعي \_ أسر العدو ول\_ده وجزعت الام فشكا إليه ما وقع ، فأمره أن يكثر من قول : لَا حَوْلَ وَلاَ قُـُـوَّةَ إِلاَّ بِاللَّهِ هَو وأمه مع التحلي بالصبر ، ففعلا ، وبينما العدو في غفلة قام الولد وفر من الاسر وساق غنم القوم أو ابلهم وجاء بها الى والديه ، فنزلت

الآية السابقة تصديقا لما قاله له رسول الله صلى الله عليه وسلم . فابراهيم لما منعه النمروذ من الطعام ، أعطاه الله طعاما أحسن من طعام النمروذ ، ليظهر الله لعباده عجز الناس وقدرته وأنه هو الرزاق لا سواه ، وفي وقتنا هذا نرى أشباها للنمروذ في بعض الحكام ، يمنعون الوظيفة لطلب العيش عمن لا يوافقونهم على سياستهم التي يسوسون بها البلاد ، فهم نمارذة هذا الزمان ، وسيلقون ما لقيه سلفهم .

ان النمروذ أنكر وجود الله ، وأنكر أن يكون ثم اله غيره ، وأنه بيده رزق الناس ، فمن أقر بألوهيته أعطاه ومن أنكرها منعه ، كما أنكر هذا بعده (فرعون) وادمي جهلا وغرورا مثل ما ادعاه النمروذ قبله ، وقال لمن حوله : ( مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إلَهِ غَيْرِى ) . فكانت عاقبة هذين الطاغيتين الموت على أسوا حالة من حالات الموت ، ففرعون مات غريقا في البحر ولم تنفعه تلك القوة التي كان يدعيها ، وبقيت وفاته عبرة لمن جاؤوا بعده لو كانوا يعتبرون بدروس الماضي التي قضت على الجبابرة .

أما النمروة فقد سلط الله عليه أضعف مخلوقاته ، وهو البعوض ، فقد سلطه الله عليه وعلى مصدر قوته وهو الجند فبعث الله عليهم شيئا عظيما من جنده — البعوض \_ كما ذكر المفسرون ، فأكل لحومهم وشرب دماءهم وتركهم عظاما مجردة ، أما طاغيتهم فقد دخلت واحدة فقط من ذلك البعوض \_ جند الله \_ منغره

وتسربت الى دماغه وبقيت فيه مدة من الزمن ، يتألم منها شديد الالم ، ودام بقاؤها فيه حينا من الزمن الله أعلم به ، وبعض المفسرين يقدرها بأربعين سنة . اللا وحده أعلم بها ، كل هذا زيادة له في العذاب ، وحرمته للمنينها لله نعمة التمتع بالحياة ، وكان يحب من يضربه على رأسه لتسكن هي وليذوق هو شيئا ملن الراحة بسكونها ، وهذا أعز الناس عنده ، وبقى على هذا الحال حتى هلك ومات .

هذه نهاية الجبابرة الطغاة في كل زمــان ومكان، تختم حياتهم بأسوا حالات الموت ليكونوا عبرة وموعظة للفافلين عن قدرة الواحد التهار ، فانهم كانوا اذا أحسوا بشيء من القدرة والقوة بتسلطهم على الضعفاء من خلق الله وخضع لهم هؤلاء الضعفاء غرتهم أنفسهم الدنيئة ، فظلموا عباد الله ، ونسوا الخالق العليم القوى ، وظنوا أنهم بمنجاة من قبضته ، حتى تحين ساعتهم التى قدرها لهم « إِنَّ أَللَّهُ يُمْهِلُ وَلَا يُهْمِلُ لَ عَادا جاءت ساعتهم لا ينفعهم جند ولا حصون ولا قوة مهما عظمت، ولا أحذق وأمهر أطباء العالم أجمع ، ولو أحضروا معهم أحدث الاجهزة الطبية وأصناف الادوية، فلا يرد ذلك ما قدره الله، قال الله تعالى : « إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَاءَ لاَ يُؤَخَّرُ لَوْ كُنْتُمُ تَعْلَمُونَ » . من الآية 4 من سورة نوح عليه السلام ، وقال « فَإِذَا جَاءَ أَجَلَّهُمُ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقُدِمُونَ » هكذا قال الله الخالق الرزاق الواحد القهار في القرآن

... فأين ذهبت عقول العباد ؟؟؟ ولا حول ولا قوة تقف أمام قوة الله ، فالنمروذ مات ببعوضة ، وفرعون مات غريقا في البحر ، وفي هذين عبرة لمن كان له قلب يفكر ويفهم ولمن أراد أن يعتبر من العباد المغرورين \_ وما أكثرهم \_ كما هو درس بليغ وفصيح للناس أجمعين .

فالقوة والاس والحكم لله وحده وهو رب العالمين.



### الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أصابه من قومه المشركين وأول من أظهر الاسلام

عندما يظهر الشرك والكفر بالله الخالق لكل مخلوق ، تأتى رحمة الله بعباده ، فيتداركهم بارسال رسول منهم ينقذهم مما هم عليه ، وينجيهم برحمته من غضبه على المشركين ، الذين تركوا عبادة الله الواحد التي تجب عليهم له جل علاه ، وأقبلوا على الانداد والاوثان حيث اتخذوها شريكة له في العبادة ، وخصوها بالقسم الاكبر منها. هكذا كانت حياة البشر في الازمنة الغابرة ، موزعة بين الشرك بالله والايمان به ، كفــر نتيجة لبعث رسول من رسل الله أنقذ به البشر الى حين ، اذ لا يليق بمعبود يرجى لجلب الخير ودفع الضر عن عابده أن يترك عابده تلعب بعقله رؤس الشرك والضلال ، فتوقعه في الغواية والحسران لان الانسان عاجز عن ادراك الحقيقة كما هي ، فيما يخص الخالق ، وما يجب له على عباده ، من الطاعة والعبادة على وجهها الكامــل ، وذلك لضعفه عن ادراك ذلك ، فهو يستعين بقدرته

- تعالى - وتدبيره على تعصيل ما يريد من جلب الخير والمنفعة له ، والاستعانة بقدرته على دفع ما يضر به وبمصالحه ، وفي مقابل هذه العقيدة الصحيحة يغضع لقدرته ويراه أهلا للطاعة والعبادة ، والخوف من غضبه وسطوته وانتقامه ممن عصاه وكفر به .

ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فى « مكة » المكرمة ، ونشأ بها فى وسط قوم مشركين بالله ، يعبدون الاوثان والاحجار ، ويعتقدون فيها أنها شريكة لله فى الالوهية ، والعبادة ، وأن عبادتها تقربهم الى الله ، وتضر من لم يعبدها ، وتنفع من عبدها ، اذ قالوا: « مَا نَعْبُدُهُمْ إِلا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلْفَى » ، سورة الزمر الآية : 3 .

وهذه هى عقيدة المشركين من قبل فى آلهتهم ، كما قال أصحاب رسول الله «هود» عليه السلام لرسولهم هذا: (قَالُوا يَا هُودُمَا جِئْتَنَا بِبَيّنَةِ ، وَمَا نَعْنُ بِتَارِكِي آلهَتِنَا عَنْ قَوْلُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ فَوْلِكَ ، وَمَا نَعْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (53) إِنْ نَقُولُ إِلاَّ اعْتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَ تِنَا بِسُوءٍ ، قَالَ : إِنِي أَشُهدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَعْضُ آلِهَ يَا بِسُوءٍ ، قَالَ : إِنِي أَشُهدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَعْضُ آلِهَ مِمِيعًا ثُمُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِي بَعْضُ آلِهَ مِمَا تُشْرِكُونَ (54) مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمُ لَا تَنْظِرُونِ ) (55) سورة هود . هذه هي عقيدة المشركين في آلهتهم ، وهي عقيدة ساذجة ، لا تفكير فيها ، حيث اعتقدوا أنها تنفع وتضر ، فلو فكر المشركون ـ قليلا ـ اعتقدوا أنها تنفع وتضر ، فلو فكر المشركون ـ قليلا ـ في آلهتهم لما قالوا فيها ما قالوه عن عقيدة ، تدل على الجهل والغباوة وقصر النظر ، فكيف تستطيع الحجارة أو غيرها أن تلحق السوء والضر بمن لا يؤمن بها .

من أجل أبطال هذه العقيدة الفاسدة جاءت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم من الله اله العالمين لمحمد صلى الله عليه وسلم وأمره بتبليغها – أذ هى رسالة التوحيد – الى هؤلاء المشركين وألى غيرهم ، فرسالة محمد صلى الله عليه وسلم عامة إلى الناس كلهم وهى مستمرة على عمومها الى قيام الساعة وانقضاء الدنيا. كما قال الله فيها وفيه : « وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ كَافَةً لِلنَّاسِ ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ » ، سورة سبا – الآية : 28 . وقال : « قُلُ يَا أَيْهَا أَلْنَاسُ إِنِي رَسُولُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا » ، سورة الاعراف – الآية : 158 .

وليس من الهين على أناس ألفوا عقيدة ولو كانت باطلة ومجانبة للحق والعقل أن يقلعوا عنها بادىء ذى بدء من غير حوار ومجابهة مرات ومرات ، فكان فى المبلغين من آمن بها وقبلها وأقبل عليها وتذوقها وسعى فى نقلها ألى أهله وعشيرته وجيرانه ومن له صلة به ، بل ودافع عنها وعادى من أجلها وحارب لنصرتها حسب ايمانه ، فكان الذين أقبلوا على الدعوة المحمدية فى أول الامر قليلين ، لكنهم أخذوا فى الزيادة بالرغم مما تجده الدعوة والدعاة فى سبيلهما من المقاومة الشديدة والحاقدة عليها وعليهم ، لكنها كانت تستند الى قوة عقيدة الدعاة ، فهانت عليهم أرواحهم وأموالهم وأهلهم فى سبيل نشرها وتأييدها والدفاع عنها ، وهذا ما جعلها تتقوى شيئا وغم كل ما ذكر .

وهذا سبيل كل دعوة تستند الى الحق والحجة والاقناع، ولم تفرض على الناس فرضك ، ولحم تنشر بالكذب والتزوير والبهتان والاغراء بالوظيف أو بالمال والجاه ، شأن الدعوات السياسية منها وغيرها .

وذلك ما جعل الدعوة الاسلامية تنتشر بسرعية مدهشة ، ففي مدة عقد من الزمن بلغ صيتها الاماكن البعيدة عن مركزها الاصلى ، ولم يوجد في ذلك الوقت من وسائل النشر والاعلام لايصالها الى خارج حدودها ما يساعد على هذا ، فأقبَل عليها وعلى اعتناقها والدعوة اليها ـ أناس فتح الله لهم أبصارهم وبصائرهم ، ففازوا بالسبق اليها ، فمنهم من استشهد في سبيل عقيدتــه العديثة الصعيحة ، ولم يبخل عليها بروحه وماله ، ومنهم من سلمه الله حتى رآى رأى العين ثمرتها ونتيجتها التي ظهرت للبشرية كلها ، فتطهرت العقول والافكار من أقذار الشرك والوثنية التي ألحقت بالانسان المذلية والغزى والعار ، حيث جعلته عقيدة الشرك ينقاد ويستسلم للاوهام والخرافات معرضا عن الحقائق البينة الثابتة بالعجة والبرهان ، اذ لم تكن العقيدة الاسلامية \_ عقيدة التوحيد \_ تفرض على الناس بالقوة والقهر والكذب والتزوير ، مثلما تستعملـــه \_ الآن \_ بعض العقائد الانحادية التي تفرض بالقــوة على الشعـوب الضعيفة والمضطهدة ، ويدعى جالبوها ومروجوها انها اختيار شعبي ، بمعنى أن الشعب هو الذي اختارها ورضى بها ، ولماذا هذا التزوير ؟ وما الداعي اليه ؟ ذلك

لان بعض المسوِّلين في تلك الشعوب وجدوا فيها مكسبا ومغنما ومعينا لا ينضب ولا يغيض من الكسب غيسر المشروع قانونا وعرفا وأخلاقاً ، من متع الدنيا وملذاتها وشهواتها ، وجندوا لها جنودا من المرتزقة ، هم أشبه شيء بجنود « الفرقة الاجنبية » في الجيش الفرنسي التي كانت عندنا بالجزائر ، وقد عاثت في الوطن فسادا \_ بالقتل والنهب وغيرهما \_ وقد طهر الله منها ومن جرائمها الوطن بفضل حرب التحرير وبنعمة الحرية والاستقلال ، هؤلاء المرتزقة الذين يدافعون عنها ويرغبون الناس في عقيدة الالحاد ، ويقولون لهم انها أفضل من الشرائع السماوية التي جاء بها الرسيل الكرام من عند خالق الخلق أجمعين ، ومدبر الاكوان ، ومع ما أفسح لها من مجالات لنشر دعوتها الالحاديــة فانها لم تجد في الشعوب الحية ذات العقيدة الصحيحة الا الرفض والاهمال ، والصدود والاعراض عنها وعن مروجيها متبوعة باللعنات التي تتبع دائما أصحاب الضيلالات.

ان العقيدة الاسلامية وشريعتها الكاملة جاءت بعرية الرأى والفكر والقول والعوار في كل شيء ، ولم تلزم أحدا بقبولها بالقوة ، ذلك ما نجده في قوله تعالى : « لاَ إِكْسَرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ نَبَيْنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَيِّ » . سورة البقرة ـ الآية : 258 . كما قال الله لرسوله الداعي اليه بأذنه والى العقيدة التي أمره بالدعوة اليها وتبليغها الى عباده مخاطبا له بقوله : « وَلَوْ شَاءَ رَبُكَ لَامَنَ مَنْ فِي

الأرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعاً ، أَفَانَتْ تَكُرهُ النَّاسَ حَتَى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ ؟ » سورة يونس ـ الآية : 99. فالشريعة الاسلامية وعقيدتها تقبل ممن يريد أن يتعرف عليها وعلى حقيقتها الحوار في سبيل ذلك ، فكم من مجالس عقدت لهــنا الغرض مع المخالفين لها ، حتى اذا اتضح الامر وبان المقصود اقتنع كل واحد بما مالت نفسه اليه بلا الزام ، فمنهم من آمن ومنهم من كفر واستمر على كفره وعقيدته وأمر الله رسوله بأن يقول : « وَقُلِ النَّقُ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلَيْكُفُنُ » سورة الكهف \_ الآية : 29.

لكن بعض المشركين الغشمة (ومن على شاكلتهم فى هذا العصر) لا يحلو لهم البحث والحوار من أجل البلوغ الى الحقيقة – والحقيقة بنت البحث دائما – فيعمدون الى الزام الناس واجبارهم على اعتناق مذهبهم والعمل بعقيدتهم ، فيعتمدون على القوة والجبروت والطغيان ، ومثل هذا السلوك لا يفيد الدعوة بشيء ، فسرعان ما تنقلب على صاحبها وتريه عكس ما رآه وذهب اليه ، مثلما وقع من أصحاب الاخدود الذين ذكرهم الله في القرآن – وستأتى قصتهم قريبا ان شاء الله – اذ شرح الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع لهم كما جاء في الرسول صلى الله عليه وسلم ما وقع لهم كما جاء في عنه ، اذ في قصص القرآن عبر وأى عبر لن كان له قلب يفكر ويعتبر ، كما قال الله تعالى : « لَقَدُ كَانَ فِي قَصَصِهم يُعْبَرَةُ لِأُوْلِي الْأَلْبَابِ ، مَا كَانَ حَدِيثاً يُفْتَرَى » سورة يوسف الرّنة : ١١١ .

وقد أصاب المسلمين \_ قديما وحديثا \_ ما أصابهم من أذى واضطهاد من أجل عقيدتهم فى دينهم ، ولكن هل صدهم عنها هذا الذى لاقوه فى سبيلها ؟ كلا والله ... فانهم تمسكوا بها وازدادوا حبالها ، وايمانا بها ، ودفاعا عنها ، ونصرة لها .

وبهذه المواقف الشجاعة تنتصر \_ دائما \_ عقيدة الحق على عقيدة الباطل ، فمه \_ ما ازداد الطاغون فى طغيانهم الا وقابلهم المستضعفون بثباتهم على عقيدتهم وايمانهم بها الى ان ينصر الله أهل تلك العقيدة الحقة \_ بعد الامتحان لهم بما يصيبهم فى سبيلها \_ على أهل عقيدة الباطل والضلال والوثنية الباطلة ، وقد لحق ضعفاء المسلمين من أقوياء المشركين شيء كثير من العذاب والاضطهاد \_ وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ فالظالمون يزدادون كل يوم عتوا وطغيانا ، والمؤمنون عددهم فى نمو وازدياد وصبر وثبات وتحمل لاذى عددهم فى نمو وازدياد وصبر وثبات وتحمل لاذى جاء النصر من عند الله للحق على الباطل ، ودارت الدائرة جاء النصر من عند الله للحق على الباطل ، ودارت الدائرة أعداء الحق وأنصار الباطل .

ومن الذين أصابهم اضطهاد مشركى قريش وجبابرتها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ، فقد لحقه من قومه وعشيرته من هذا الشيء الكثير ، ولا ننسى موقف عمه أبي لهب وزوجه أم جميل « حَمَّالَةُ ٱلْخَطَبِ » وفي هذا

دليل على ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الاذى الذى أصاب أصحاب الدعوة المحمدية وأنصارها ، وفى هذا قال شوقى رحمه الله:

## وَ كَانَ مِنْ أَفْعَشِهِمْ أَبُو لَهَبْ عَمُّ وَلَكِنْ مَذَّهَبَ ٱلسُّوءِ ذَمَبْ

ومثل الانبياء في هذا العلماء والدعاة إلى الله والى شرع الله ، اذ هم ورثة الانبياء والمرسلين في التبليغ ، والنواب عنهم اذا غابوا في تبليغ دعوتهم ، فيلحقهم ما لحقهم من طغاة الحكام الجاهلين لشرع الله ، اذا عارضوهم ولم يوافقوهم ولم يتواطؤا معهم ، على الضلال ولو بالسكوت عنهم ، اذ قد وجدوا السكوت في بعض من ينسبون الى العلم والدين فبينما يجد هذا الصنف من العلماء المزعومين العظوة عند العكام الظلمة لسكوتهم عنهم يلقى الصنف الآخر منهم الرقابة الصارمة والمعاكسة التامة في كل شيء ، وقد سلطت عليهم الشرطة السرية تحصى عليهم أنفاسهم وخطواتهم ، فهم \_ دائما \_ في متابعتهم وملاحقتهم \_ كأنهم الحفظة \_ من أجل الموقف الحر الى جانب الدعوة الى الله وفي سبيل الله ، وذلك النوع من العلماء المتملقين ضعفاء الايمان بربهم وبدينهم الذين يسيرون في ركاب المعاربين لتلك الدعوة والعقيدة موجودون في كل زمان ومكان ، واذا لزم الامر ودعت الحاجة الى ابطال السنن النبوية المؤكدة ، أو ابتداع سنن أو فرائض أخرى أجابوا الى ما يطلب منهم ، وكانوا أسرع من البرق في لمعانه الى هذه الاجابة بطرق فلسفية

عجيبة في باب الفلسفة الدينية \_ ان كانت لاحكام الدين فلسفة \_ كابطال سنة الاضحية المؤكدة \_ مثلا \_ بدعوى لا أصل لها في الاسلام ، من تقديم الواجب على السنت بفكرة مخترعة متفلسفة ، وفي هذا قتل وتعطيل للسنن المؤكدة ، اذ الاضحية سنة الانبياء والمرسلين من زمن ابراهيم الى رسولنا محمد صلى الله عليهم \_ جميعا \_ وسلم ، ونحن مأمورون باحياء السنن لا بقتلها . كما فعل وضاعو الحديث الموضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم تزلفا للحكام والملوك .

وقد ظهر في وقتنا هذا زهد واهمال لجانب العلم والدين ، وفي بعض الاوقات تزهيد فيه متعمد ومقصود، وقد لحق العلماء نصيب من هذا ، وكي لا يفشل العلماء ولا يتأخروا عن واجبهم طمأنهم الرسول صلى الله عليه وسلم بأنهم سينالهم ما نال الرسل عليهم الصلاة والسلام، حيث قال في العلماء العاملين ما قاله في الانبياء والمرسلين بحكم الوراثة ، وذلك حين قال : (أَزْهَدُ النَّاسِ فِي الْعَالِمِ عَنْ أَبِي الْعَالِمِ عَنْ أَبِي الله عنه ، وقد شاهدنا هذا بأعيننا في الدرداء رضى الله عنه ، وقد شاهدنا هذا بأعيننا في الناب باديس ، ومعمد البشيين : عبد الحميد ابن باديس ، ومعمد البشيي الابراهيمي وغيرهما ، وحمهم الله على قيامهم بما فرض عليهم في أوقات صعبة رحمهم الله على قيامهم بما فرض عليهم في أوقات صعبة الناس الاباعد عنهم ، نسبا أو دارا ، وهذا حين يفارقون

أهلهم وجيرانهم ، سواء في داخل تراب وطنهم أو في خارجه ، وينزلون بين أبعد الناس عنهم نسبا أو دارا ، ولا يجدون بين أهلهم وجيرانهم ما يجدونه خارجهما ، فهذه المعاملة احدى سنن خلق الله في عباده ، من القديم الى الآن ، فلا عتاب ولا ملامة فيما جرت به السنن الالهية ، وما ذكرت هذا الا للعبرة والاعتبار .

## الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحلف الصّعيفة:

لما شناهد مشركو قريش فشو الاسلام وسرعة انتشاره كما شاهدوا أن قوتهم وتعذيبهم لضعفاء المسلمين ليم تجدهم نفعا ، بل ما زاد الاسلام الا انتشارا بين الماس فلما رأوا هذا عمدوا الى مقاطعة آل الرسول صلى الله عليه وسلم من بنى هاشم وبنى عبسد المظلف بثن عبد مناف ، واتفقوا على مقاطعتهم ، بأن لا يتعاملوا معهم ، كما أجمعوا أمرهم على أن لا يجالسوهم ، ولا يبايعوهم ، ولا يكلموهم ، ولا يدخلوا بيوتهم ، ولا يتزاوجوا معهم ، حتى يسلموا لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقتلوه ، وكتبوا بهذا صحيفة ذكروا في صلبها هذا وأكدوا ذلك بالعهود والمواثيق ، على أن لا يقبلوا من بنى هاشم صلحا أبدا ، ولا تأخذهم فيهم رأفة حتى يسلموا لهم رسول الله للقتل .

وتم لهم هذا بمحاصرتهم لبنى هاشم فى شعب أبى طالب \_ الشعب بكسر الشين شق فى الجبل يشبه المخبأ \_ فلبث بنو هاشم فى الشعب ، ومعهم رسول الله صلى الله

عليه وسلم ـ ثلاث سنين ، كما ورد في كتب السيرة واشتد عليهم البلاء والجهد والجوع ، وقطعوا عنهم الاسواق ، فلا بيع ولا شراء معهم ، اذ يريدون من وراء هذا سفك دم الرسول صلى الله عليه وسلم ، فاتفق بنو هاشم وبنو عبد المطلب \_ مؤمنهم وكافرهم \_ وهم في الشعب تحت الحصار على أن لا يسلموا رسول الله اليهم ليقتلوه ، ما عدا أبا لهب \_ طبعا \_ اذ هو وأولاده في صف المشركين انحازوا اليهم من أول يوم ، والمقصود بهذا الحصار تجويع الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين به ، اذ هـو نوع من أنواع أعمال الطغاة ، وأسلوب معروف من أساليبهم ، كما فعلت \_ حديثا \_ دولة أمريكا هذا مع الجمهورية الاسلامية الايرانية في ايامنا هذه ، ودعت الدول التي تسير في فلكها \_ وحتى من بعض الدول العربية والمسلمة أيضا على ما هو مكتوب في دستورها \_ الى مساندتها في عسدم التعاون مع الجمهورية الاسلامية الايرانية \_ يا له من أسلوب كاذب تستروا وراءه \_ كل هذا لما رأوها تعمل للاسلام ، اذ شرعت في تطبيق حدوده وأحكامه ، كعد الزني والسرقة والقتل ، وأنها سائرة في طريق التقوى وبناء دولة اسلامية قوية ، فبعض جيرانها خشوا من شعوبهم أن يسلكوا نفس المسلك الذى سلكه الشعب الايراني المسلم فوضعوا في طريقها العراقيل ، وهم في هذا مدفوعون اليه من أعداء الاسلام ، اذ ما هم الا منفذون لما يرغب فيه أعداء الاسلام ، فأمثال مشركى مكة موجودون في كل زمان ومكان .

وعندما اشتد أذى مشركى قريش على المسلمين شرعوا فى الهجرة الى خارج نفوذ المشركين ، فبعض المسلمين هاجروا الى المبشة المسيحية ، اذ وجدوا فى حاكمها «النجاشى» حسن الاستقبال والجوار والرعاية والامان وسعة الصدر ، وهذا لم يجدوه بين أهلهم وفى بلدهم مكة ، اذ لم يضق صدره من المسلمين ، وهم فى بلده ، وان كانوا مخالفين له فى عقيدته ودينه ، ذلك لانه مسيحى صميم غير متعصب ، ولم يكن فى قلبه أى حقد على الاسلام وعقيدته ، وقد أثنى الله فى القرآن عليهم على الاسلام وعقيدته ، وقد أثنى الله فى القرآن عليهم عداوة للدين آمنوا النهود والدين أشركوا ، وكتجدن أقربهم مودة للدين آمنوا النهود والدين فالوا : إنا نصارى ذلك بأن منهم مودة المائدة ، الآية ورهبانا ، وأنهم لا يستكبرون ) .

ان حلف الصحيفة التي كتبها مشركو قريش وتعالفوا على ننفيذ ما جاء فيها أمره معروف ، والغاية منه كذلت ظاهرة ، ان القروم أرادوا بذلك العصار معاقبة الرسول الكريم انتقاما وانتصارا لأحجارهم المعبودة من دون الله ، وخاصة اذا علمنا أنهم كانوا يعتقدون نجاح عملهم هذا ، وهذا كيد وخيانة ، والله لا يهدى كيد الخائنين ، وقد أفسد الله عليهم هذه الخطة الشيطانية ، اذ اتفقت كلمتهم على هذا العلف

والمقاطعة والحصار ، فقد كتبوا ما اتفقوا عليه \_ دُما سلف \_ فى معاهدتهم تلك ، وأطلقوا عليها اسم (حلف الصحيفة) وتواثقوا على ما فيها ، فكتبوها وعلقوها فى جوف الكعبة ، فعلوا هذا توكيدا للعهد والحلف ، وانحازت بنو هاشم ، وبنو عبد المطلب \_ وهم بنو عبد مناف \_ الى أبى طالب عم النبى صلى الله عليه وسلم وكافله فى صغره ، ودخلوا معه فى شعبه وانضموا اليه وخرج عن جمعهم هذا أبو لهب عم النبى صلى الله عليه وسلم ودخل مع قريش فى حلفها ولم يدخل مع بنى وسلم ودخل مع قريش فى حلفها ولم يدخل مع بنى هاشم عشيرته وأهله كما مر قريبا ، وظاهر قريشا ، وهذا من تأثير العقيدة وان كانت باطلة .

قال ابن اسعاق: وحدثنى حسين بن عبد الله أن أبا لهب لقى هندا بنت عتبة بن ربيعة \_ زوج أبى سفيان ابن حرب \_ حين ترك قومه وانعاز الى قريش فى حلفهم فقال لها: يا بنت عتبة هل نصرت اللات والعزى وفارقت من فارقهما وظاهر عليهما ؟؟ قالت: نعم، فجزاك الله خيرا يا أبا عتبة.

وقال ابن اسحاق أيضا: وحدثت أنه كان يقول فى بعض ما يقول: يعدنى محمد أشياء لا أراها، ين عم أنها كائنة بعد الموت، فماذا وضع فى يدى بعد ذلك؟ ثم ينفخ فى يديه، ثم يقول: مخاطبا يديه تبالكما ما أرى فيكما شيئا مما يقول محمد، فأنزل الله فيه ( تَبَتَّ يَدًا أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ) وفى كلامه هذا سغرية

واستهزاء بما يعده به الرسول صلى الله عليه وسلم ، من الجنة وغيرها، وهذا الوعد من الله، وعد به المؤمنين.

وكان في المسركين من لم يرض بهذا المصار من قريش على بنى عبد مناف ما فكان يعمل الجمل بالطعام ويأتى به في الليل حيث لا يراه أحد من قريش ، وينزع عن البعير خطامه ويرسله عند مدخل الشعب ، فيذهب البعير وحده ويقف أهام المحاصرين ، فيتولون أخذ حمولته فينزلونها عن البعير ثم يرسلونة من حيث جاء فيعود الى صاحبه ، بعد أن أفرغت عنه حمولته ، وهذا دليل على أن في المسركين من كان غير راض بفعل قومه قساة القلوب متحجرى الاكباد ، حيث منعوا الطعام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أسرته المؤمنة بالله ورسوله .

ثم جاءت عناية الله ورعايته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد مدة طويلة مرت عليه وهو فى الحصار المضروب عليه من قبل المشركين ، جاءت بما لم يخطر على بال ، فقد أرسل الله حشرة صغيرة قضت على ذلك الحلف الجائر المكتوب فى الصحيفة المعلقة فى الكعبة ، والذى أريد به تجويع الرسول وأهله والمؤمنين معه ، حتى يسلموه لاعداء الله وأعداء الحق والدين ، مقابل ملء البطون الجائعة ، وما دروا أن ملء العقل وشعنه بالعقيدة المبنية على ما يحبه الله ويرضى به خير وأولى وأصلح بالعقل من كل شيء سواه ، فهذا أولى وأجدى من ملء البطون وفراغ العقول .

كانت عناية الله برسوله وبدينه بالغة ، في تلك الحشرة الصغرة ، فقد سلطها الله على صحيفة التحالف تلك ، تلك المشرة هي الارضة \_ العثة \_ التي تتلف الورق والملابس فتجعلها غير صالحة للاستعمال ، فقيد لحست كيل ما كان مكتوبا فيها ، وأكلت ميا في تلك الصحيفة من كلمات العهد والميثاق وما الى ذلك ، ولم تترك سالما الا الكلمات التي فيها ذكر الله ، مثل باسمك اللهم الخ ، وذكر ابن كثير في السيرة أن الوحي نزل على النبى صلى الله عليه وسلم وأخبره بهذا ، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا لعمه أبى طالب ، فقال أبو طالب : لا والثواقب ما كذبني ابن أخي ، ولما استوثق عمه من هذا خرج الى قريش وطلب منهم الاتيان بالصحيفة وقراءتها أمام الناس ، فاذا وجد فيها ما اتفق عليه قريش وحلفاؤهم صعيحا سلم لهم ابن أخيه ليقتلوه ففرحت قريش بهذا وظنوه انتصارا لهم ولآلهتهم ، ونتيجة من نتائج الحصار ، وأنهم سيقتلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما جاؤوا بالصحيفة وجدوها خالية من كل ما قالوه واتغفوا عليه، ولم يجدوا فيها الا بعض كلمات أسماء الجلالة المتى كانت كتبت في الصحيفة وهنا دهشوا وخابت مساعيهم ، وذهب عنهم فرحهم وبطلتِ أعمالهم ومكائدهم ، حين ذهب ما في الصحيفة من العهود والمواثيق التي تعاهدوا عليها ، فبطل التزام من التزم وعهد من تعهد، وكان البعض ممن حضروا التعهد بما في الصحيفة قد أعجبهم هذا المعو

للصحيفة ، فلما وجدوها خالية من كل تعهد والتزام وجدوا السبيل أمامهم سهلا للخروج مما كانوا تعهدوا به ، فنقضوا ما كانوا تعهدوا به وأبرموه ، وبهذا ظهر نصر الله لرسوله معمد صلى الله عليه وسلم ولحزبه حزب الله ، فلم يلن لهم ولم يضعف ، ولم يترك الدعوة الى الله مقابل اشباع بطنه ، كما يفعل في وقتنا الحاضر من يدعون الاسلام ، وهم يعملون على تعطيمه بما يأخذونه مقابل سكوتهم عن نصرة الحق والعقيدة والدين والدعوة اليه ، ولله در عزيز النفس اندى قال:

#### ولا ألين لغير الحيق أساله حتى تلين لضرس الماضع الحجر

فالشاعر الحكيم قال: اننى لا أستجيب لاى انسان طلب منى غير الحق ، ولا يجد فى لينا وتساهلا لاجل طلبه ، الا كما تلين الحجر لضرس الماضغ لها ، ومن المعروف أن الحجر لا تلين للمضغ ، وهو تشبيه يدل على صلابة العود وقوة العقيدة التى تحلى بها هذا الشاعر ، فانه لا يقبل التنازل ولا يميل ويلين الا للحق .

## اشتداد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم:

أصيب الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موت عمه أبى طالب ، وزوجته البارة خديجة بنت خويلد رضى الله عنها بما لم يكن يصاب به لو كانا على قيد العياة ، فقد هلكا في عام واحد ، والمدة بينهما قريبة ، ولم

يعرف بالضبط أيهما السابق في الوفاة لتعدد الاقوال ، هل عمه قبل زوجته ، أو هي قبله ، خلاف لا يتوقف عليه شيء ، وكانا هما المشفقان عليه ، ذلك عمه ومربيه وكافله من صغره ، وهذه زوجه وناصرته ومعينته على تبليغ الدعوة والرسالة وأولى المؤمنات به من النساء ، عمه في الظاهر ، وزوجه في الباطن كلاهما دفع عنه ظلم قریش ، فهو کافر به \_ کرسول \_ منکر لدعوته ولدينه ، وهي مؤمنة به وبدينه وبدعوته ، وقد نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم تكن تطمع فيه قبل موت عمه أبي طالب ، وزوجه خديجة رضى الله عنها ، فدخل بيته في يوم من الايام والتراب فوق رأسه رمته عليه قريش ، فقامت احدى بناته تزيله عنه وتبكى ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: ( لَا تَبْكِي يَا بُنَيَّةَ ، فَإِنَّ ٱللَّهَ مَانِعٌ أَبَاكِ ) . وكان يقول فَى بعض المناسبات : ﴿ مَا نَالَتْ مِنْتِي قُرَيْشٌ شَيْئًا أَكْرَهُهُ حَتَّى مَاتَ عَمِّي أَبُو طَالِبٍ ) .

# الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة ثقيف في الطائف:

خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الى الطائف من أجل الدعوة الى دين الله ، وكان هذا الخروج بعد موت عمه أبى طالب وزوجه البرة أم المؤمنين خديجة بنت خويلد رضى الله عنها ، وقصد قبيلة (ثقيف) خصدها لعلها تنصره على خصوم الدعوة وتستجيب لدعوة الله فتفوز بالسبق الى الدين المنيف ، وتنال ما يبقى لها ذكرا جميلا وذخرا طيبا ، غير انها أعرضت عن هذه

الدعوة المحمدية ، وأقبلت على دعوة الشيطان ، فسخرها الى أن تكون في خدمة الاوثان أولى لها من أن تكون من جنود الرحمن ، وقصد في ثقيف اخوة ثلاثة هم من عائلة مشهورة في القبيلة ، كان يظن أنهم يستجيبون له وينصرونه على من وقف في طريق تبليغ دعوة الله ، ودعوة رسوله ، وذلك ما يكسبها الكرامة والسعادة في الدنيا والآخرة ، ولكن ( تَجْـرِى ٱلرِّيَاحُ بِمَا لَا تُشْتَهِي اَلْسُفُنُ ) . كما جاء في المشل العربي القديم وهؤلاء الاخوة الثلاثة هم : عبد ياليل ، ومسعود ، وحبيب ، بنو عمرو بن عمير ، وهم سادة ثقيف وأشرافها ، ولهم الكلمة المسموعة والنافذة في القبيلة ، فجلس اليهم وحدثهم عن انسبب الذي جعله يقصدهم من أجله ، غير أنهم ردوا دعوته ردا غير مناسب للداعي ولا لمن أرسله ، بعد أن بين لهم انه انما قصدهم لينصروه على المعارضين له حتى يبلغ دعوة الله ، فقال له أحدهم في رده لتلك الدعوة:

- ۱) هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله أرسلك \_ يريد
   هو يزيلها ويرمى بها كما يزال الشعر ويرمى به \_
  - 2) وقال الآخر : أما وجد الله أحدا أرسله غيرك ؟
- 3) وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا ، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لانت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام ، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغى لى أن أكلمك .

ولما لم تستجب اليه هذه القبيلة على لسان أشرافها رجع الى مكة بدون نتيجة من ثقيف ، فلم يستجيبوا للدعوة ، بل أغروا به السفهاء منهم والعبيد والاوباش ومن لا خلاق له من الصبيان وغيرهم فسبوه وصاحوا عليه بأقوال السفهاء ، والسفهاء لا يعرفون الا السفهاء ومن لا خلاق لهم ، فاجتمعوا عليه وجعلوا فيما بينهم صفين يرمى عليه بالحجارة كل صف منهما فاذا سلم من هذا الصف وحجارته أصابته حجارة الصف المقابل ، فما فرح من بين الصفين الا وقدماه الشريفتان تسيلان دما ، وهما اللتان جعلهما الله لتبليغ الدعوة الى الخلق ، ولخدمة وهما اللتان جعلهما الله لتبليغ الدعوة الى الخلق ، ولخدمة أصابه أو يصيب غيره من الدعاة الى الحق والخير انما هو أمن أجل الدعوة الى الله ، فال ما أمن أجل الدعوة الى الله ، وارادة الخير انها بن الإنسان .

 اُلدُنْیا وَالآخِرَةِ ، مِنْ أَنْ تُنْزِلَ بِی غَضَبَكَ ، أَوْ تُعِلَّ عَلَیَّ سُخْطَكَ، لَكَ الْعُتْبَی حَتَّی تَرْضَی، وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ) سُخْطَك، لَكَ الْعُتْبَی حَتَّی تَرْضَی، وَلاَ حَوْلُ وَلاَ قُوَّةَ اِلاَّ بِكَ) (عن ج 1 من سیرة ابن هشام ص 420 ـ تاریخ الطبری ج 2 ص 345) .

هذا هو دعاء الرسول المهموم والمغموم من رد أشراف قبيلة ثقيف دعوة الله ورسوله ردا لا يليق بالاشراف ، ولكنه الجهل وعبادة الاوثان وأثرهما في النفوس .

وثبت في الصحيحين عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها أنها حدثته فقالت ، قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أتى عليك يوم كان أشد عليك مِن يوم أحد ؟ قال : مَا لَقَيْتُ مِنْ قَوْمِكِ كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ يَوْمْ ٱلْمَقَبَةِ إِذْ عَرَضْتُ نَفْسِي عَلَى ابْنِ عَبْدِ يَالِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلَالِ فَلَمْ يُجِبْنِي إِلَى مَا أَرَدُتُ ، فَانْطِلْقَتُ وَأَنَّا مَهْمُومٌ عَلَى وَجْهِي فَلَمْ أَسْتَفِقٌ إِلاَّ وَأَنَا بِقُرْنِ ٱلثَّعَالِبِ \_ قرن النَّعَالِب ، قَالَ القاضى عياض : قرَّن المنازل وهو قرن الثعالب ، وهو مكان بين مكة والطائف ، وهو بسكون الراء \_ فَرَفَعْتُ رَأْسِي فَإَذَا أَنَا بِسَعَابَةٍ قَدْ أَظَلَّتْنِي ، فَنَظَرْتُ فَإِذَا فِيهَا حِبْرِيلُ عَلَيْهِ ٱلسَّلَامُ ، فَنَادَانِي فَقَالُ : إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ سَمِعَ فَوَلُ قَوْمِكَ لَكَ مَلَكَ قَوْلُ قَوْمِكَ لَكَ ، وَقَدْ بَعَثَ لَكَ مَلَكَ ٱجْبَالِ لِتَاْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ فِيهِمْ ، ثُمَّ نَادَانِي مَلَكُ ٱجْبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالٌ : لَيَامُعَمَّدُ قَدْ كَبِعَثِنِي ۚ ٱللَّهُ إِلَيْكِ ، إِنَّ ٱللَّهَ قَدْ سَمُّعَ قُوْلَ قَوْمِكَ لَكَ ، وَأَنَّا مَلَكُ ٱلْجِبَالِ قَدْ بَعَثَنِي إِلَيْكَ رَبُّكَ لِتَأْمُرَنِي بِمَا شِئْتَ ، إِنْ شِئْتَ نُطَبِّقُ عَلَيْهِمُ ٱلْأَخْشَبَيْنِ - الاخشبان هما الجبلان اللذان تحت العقبة بمنى - فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرْجُو أَنْ يُغْرِجَ أَللَّهُ مِنْ أَللَّهُ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهُ ، لاَ يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا ) .

وفى رجوعه من الطائف الى مكة بعد أن يئس من أهلها نزل بوادى « نخلة » فقام من جوف الليل يصلى ، فمر به نفر من الجن ، وهو يصلى ، قيل انهم سبعة ، فلما سمعوه يقرأ القرآن فى صلاته رجعوا الى قومهم مؤمنين بما سمعوا من كلام الله ، دلك ما أشارت اليه الآية الكريمة من قوله تعالى فى سورة الاحقاف ( وَإِذْ صَرَفْنَا اللَّكِيَّةِ مَنْفَا مُنْ أَلْجُنِ يَسْتَمِعُونَ القُرْآنَ ، الى قوله تعالى فى ضَلَالٍ مُبِينِ ) الآيات من 29 الى 32 منها على ما ذكره علماء التفسير ، أذ تكرر سماع الجن للقرآن من النبى صلى الله عليه وسلم .

( وَكُلُّ مُيسَّرٌ لِلاَ خُلِقَ لَهُ ) فجميع ما نال الدعاة كان من أجل الدعوة الى الله والثبات عليها ، وارادة الخير لبنى الانسان أينما كانوا .

ومن المحاولات التى قام بها مشركو قريش لصده عن الدعوة وتبليغ الدين الى الناس تلك المحاولة التى قاموا بها ، حين توجهوا الى عمه أبى طالب طالبين منه أن يكون واسطة بينهم وبين ابن أخيه ، بأن يترك الدعوة الى دينه ويتخلى عن شتم آلهتهم – الباطلة – غير أنهم خابوا فى محاولتهم هذه ، فقد حاول أبو طالب – فى حياته بعد مساعى قريش الملحة – أن يصده عنها استجابة لرغبة

قريش ، ويتخلى عن الدعوة الى الله ويترك الاساءة \_ فى زعمهم \_ الى أوثانهم والهتهم فابى ، وقال لعب : (يَا عَمُ ... وَاللَّهِ لَوْ وَضَعُوا الشَّمْسَ فِي يَمِينِي ، وَالْقَمَرَ فِي يَمِينِي ، وَالْقَمَرَ فِي يَسَارِي ، عَلَى أَنْ أَتْرُكَ هَذَا الْأَمْرَ حَتَّى يُظْهِرَهُ اللّهُ ، أَوْ أَهْلِكَ فِيهِ مَا تَرَكْتُهُ ) .

هذا هو السبيل أو الخط الذى سار فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بالاسلام ودعوته وعقيدته ، فلم يضعف ولم يترك الدعوة وصبر على أذى أعداء الله وأعداء دين الله الحق حتى نصره الله على الخرافيين عباد الاحجار والاشجار ، وقد رسم هذا الخط بمواقفه الصلبة فى وجه خصوم العقيدة والدين ـ رسمه لاتباعه ليسلكوا مسلكه ، وليقتفوا أثره فى مثل مواقفه تلك ، غير أن هؤلاء الاتباع تحولوا عن خطه ومنهاجه ، فحل بهم البوار والضعف .

ومما زاد فى قوة الاسلام \_ بعد ما لحق الرسول ما لحقه \_ وانتصاره على الغرافيين اسلام بعض الشخصيات القوية فى مجتمعها ومحيطها ودخولها فى الاسلام، شخصيات لها وزنها وقيمتها فى وسطها، مثل حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسلم «أسد الله» وعمر ابن الخطاب رصى الله عنهما، فلما أسلما واتبعا الرسول وشاع خبر اسلامهما وانتشر فى الاوساط الوثنية، خاف كفار قريش على شركهم وأوثانهم من الزوال بل وتيقنوا أن عهد الشرك قد ولى مدبرا، وصداروا

يحسبون للاسلام والمرسول حسابهما وتبدل ميزان القوة فرجعت كفة الاسلام ، وخفت كفـة الشرك والارثان \_ وأو هنهم ذلك النصر المبين \_ وعندما خفت كفة الشرك والمشركين ، وحسق لميزان الكفر والضلال أن يختف ، خف أذاهم لرسول اللب صلى اللب عليه وسلم ، وصار المسلمون بعب هذين المدثين الهامين يعلنون اسلامهم جهارا وأمام المشركين ، بعد أن كانوا يخفون شعائس دينهم حذرا من عدوان قريش عليهم ، وذلك مثل الصلاة وتلاوة القرآن وغيرهما مسن التجمعات لفائدة الدعوة والتبليغ ، فصار كل هذا يقع أمام المشركين ، فيزيدهم هذا غيظًا وتعرقا وحنقا على الاسلام والمسلمين ، وعجزا عن محاربته ، والتعرض لانصاره ، وهذا مين هوامل القوة ، أذ الناس لا يلتفتون للحق الا أذا كانت معه الرق تعزز جانبه ، والا تكن له قوة فلا يخضع له أحد ، الا اذا كان من أهل الفكر والادراك ...

#### ياس كفار قريش من صده عن تبليغ دعوته:

حاولت قريش \_ كما مر \_ بكل ما تملكه من وسائل الترهيب والضغوط على أن تصد رسول الله صلى الله عليه وسلم عن وجهته التي وجهه ربه اليها فلم تستطع، وباءت بالفشل والحسارة ، ولما لم تحصل على شيء منه ، حولت الطريق الى ما تسرى فيه اسلا ونفعا لشركها وأوثانها ، فاتخذت سبيسل الترغيب بدل الترهيب ، وشرعت تلوح له بما تشتهيه النفس الدنيئة لا الشريفة

فان النفس الشريفة ، لا تشرك مبدأها التي عرفت به وتتخلى عنه الى شيء يعطل أو يمعو مبدأها ذاك ، فقد ذكر كتاب السيرة النبوية أن مشركي قريش توجهوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن لم ينجعوا في صده بالقوة ، الى وسيلة الترغيب والتلويح بما تشتهيه النفس الضعيفة التي لم تستكمل ايمانها بعد .

فقد لوحت له بالمال والملك والسيادة وغيرها حسبما جاء في مصادر السيرة النبوية الشريفة ، الا أن صاحب العقيدة الصحيحة الذي يؤمن بعقيدته وحقها في المظهور والدوام والبقاء والسيادة ، لا يتساهل قيها أو يقبل بالتعلى عنها ، أو أخسد الرشوة عنها ، فعقيدته لا تباع ولا تشترى بل ولا تقع فيها المساومة أبدا وبأى صفة كان ذلك ، فقد ذكر ابنا هشام وكثر وغرهما من أصحاب السيرة النبوية ما عرضه مشركو قريش على محمد صلى الله عليه وسلم من المرغبات في مقابل التخلي عن دعوته ، قراض كل ذلك وتمسك بعقيدته في اباء وعزة وكرامة حتى لا يقال: أن محمدا تنازل عن دعوته لفائدة أو لاخرى ، ويهذا مهد الرسول صلى الله عليه وسلم لدعاة أمته الطريق كسى يجدوها ممهدة فيسيروا عليها اذما هليهم بعد مواقفه الاأن يسلكوها مطمئنين ثابتين موقنين باللجاح اذا أخلصوا في أعمالهم ، غيير خوارين ولا مذبذبين ، اتباعا لسنة رسولهم محمد صلى الله عليه وسيلم ذكر ابن كثير في سيرته عن محمد بن كعب قال:

حدثت أن عتبة بن ربيعة \_ وكان سيدا حليما في قصومه \_ قال ذات يـوم وهو جالس في نادي قريش ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وحـده في المسجد: يا معشر قريش ألا أقـوم الى معمد فأكلمه وأعرض عليه أمورا لعله يقبل بعضها فنعطيه اياها ويكف عنا ؟؟ وذلك حين أسلم « حمزة » ورأوا أصحاب رسول الله يزيدون ويكثرون ، فقالوا: بلى يا أبا الوليد فقم اليه وكلمه .

فقام عتبة حتى جلس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ابن أخى انك منا حيث قد علمت من السطة \_ الشرف \_ فى العشيرة والمكان فى النسب، وانك قد أتبت قومك بامر عظيم ، فرقت به جماعتهم ، وسفهت به أحلامهم ، وعبت به ألهتهم ودينهم ، وكفرت به من مضى من آبائهم ، فاسمع منى أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل بعضها .

قال: فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا الوليد قبل اسمع ، قال أبو الوليد عتبة بن ربيعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن أخى ان كنت انما تريد بما جئت به من هذا الامر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا ، وان كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك ، وان كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وان كان هذا الذي

يأتيك « رئيا » \_ جنا \_ تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب ، وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرتك منه .

حتى اذا فرغ عتبة من عرضه ذاك قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال نعم: قال: اسمع منى ، قال : أفعل : ( لِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَنِ ٱلرَّحِيمِ ، حَسَمٌ ، تَنْزِيلُ مِنَ الرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ، كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ، بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ، وَقَالُوا : قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْمُونَا إِلَيْهِ ، وَفِي آذَانِنَا وَقُرْ وَمِنْ يَيْنِنَا وَيَيْنِكَ حِجَابٌ ، فَاعْمَلْ رِانْنَا عَامِلُونَ ) الآيات: ١، ٤، ٤، 4، 5 من سورة فصلت فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها ، فلمما سمع عتبة القراءة أنصت لها والقي يديه خلفه أو خلف ظهره معتمدا عليهما ليسمع منه ، حتى انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى السجدة فسجدها ، ثم قال : سمعت يا أبا الوليد ؟ قال : سمعت ، قال : فانت و داك ، ثم قام عتبة الى أصحابه ، فقال بعضهم لبعض : نعلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به فلما جلسوا اليه قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: ورائي أني وألله قد سمعت قولا ما سمعت مثله قط ، والله ما هـو بالشعر ، ولا بالكهانة ، يا معشر قريش أطيعوني واجعلوها لي ، خلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه والمتزلوه ، فو الله ليكونن لقوله الذي سمعت نبأ ، فأن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم ، وأن يظهر على

العرب فملكه ملككم وعزه عزكم ، وكنتم أسعد الناس بـــه .

قالوا: سعرك محمد والله يا أبا الوليد بلسانه ، قال: هذا رأيي لكم ، فاصنعوا ما بدا لكم .

ونلاحظ من هذا أن لسماع القرآن ـ كلام الله ـ تأثيرا عجيبا في نفوس سامعيه ولو كانوا كمفارا لا يؤمنون به . وقد لمسنا هذا في الخبر السابق الذكر ، وفي نفس عتبة ابن ربيعة ، وهو المشرك الجاهل ، وقد ألجأه ما سمعه منه إلى أن يقول فيه ما قال ، وهذا من تذوقه لبلاغته وفصاحته وبعده عن كلام البشر ، وهو سر اعجازه ، ومثل عتبة ابن ربيعة في هذا الاعتراف ببلاغة القرآن ، مثله مثل ذلكم المشرك العنيد ، القوى بماله وجاهه « الوليد بن المغيرة » عدو الله ورسوله ، حیث اجتمع مع طائفة من كفار قریش ـ وكان هـو رئيس الجلسة \_ للنظر والتشاور في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأى موقف يقفونه تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وموسم الحج قد قرب منهم ، وما يقولونه للناس في أمر الرسول (ص) ، وفي دعوته الى الله والى الاسلام ، ولابد من صد الناس عنه وعن دعوته ، وذلك لصرفهم عنه حتى لا يتأثروا بدعوته ولا بالقرآن عند سماعه ، وحتى لا يدخلوا في الاسلام ، وأدلى كل واحد من المجتمعين برأيه وبما بدا له ، والقوم يسمعون ، و بعد ذلك يتفقون على قول واحد ورأي واحد

يخرجون به من الاجتماع ، ويكون هـو القول والرأى الذى يقال للحجاج ، وب يعودون الى أهلهم وذويهم وشعوبهم ، فقائل قال نقول لهم : انه كاهن ، فرد عليه رئيس الجلسة « الوليد بن المفرة » بقوله : ما هو بكاهن ، فقد سمعنا كلام الكهان فما هذا من ذاك ، وقال أحدهم نقول: انه مجنون ، فسرد عليه رئيس الجلسة بقوله: ما هو بمجنون ، قالوا نقول : انه شاعر ، قال الرئيس : لقد سمعنا الشعر وعرفناه ، فما هذا بالشعر ، وما هو بشاعر ، قالوا نقول : انه ساحر ، فقال لهم : عرفنا السحر وتأثيره ، فما هو بساحر ، ولما أعياهم البحث عن كلمة يقولونها للعرب في موسم الحج حتى لا يستجيبوا لدعوته ، ولا يسمعوا منه القرآن خـوفا من تأثيره في نفوسهم ، ولما لم يهتدوا الى رأى يقع عليه الاجماع ويتفرقون عليه رجعوا الى رئيس الجلسة وقالوا له \_ مستطلعين رأيه \_ : فقال له القوم الذين هم معه في الجلسة : فما تقول أنت يا عبد شمس ؟ قال : والله ان لقوله لحلاوة ، ثم قال لهم ، وما أنتم بقائلين فيه من هذا شيئًا الا عرف أنه باطل !!! وان أقرب القول فيه لان تقولوا هو ساحر جاء بقول هو سحر يفرق به بين المرم وأبيه ، وبين المرء وأخيه ، وبين المرء وزوجته ، وبين المسرم وعشيرته ، فتفرقوا عنه بهذا الرأى والقول ، فجملوا يجلسون بسبل الناس حين قدموا في موسم الحج ليبلغوهم كلمة الجماعة ، فلا يمن بهم أحد الاحذروه منه وذكروا له أمره.

وهذا سبيل من سبل الدعاية ، ولكن هل كان لها صدى في أوساط المجاج ؟ لا شيء من هذا وقع ، ( وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُنْطِلُونَ ) وننظر الآن ما هو رد الفعل من هذا الكذب والبهتان ، من هذا الساعى في الارض بالفساد والالحاد ، فقد أنزل الله فيه قرآنا يتلى الى يوم القيامة ، عقابا له عن كذبه وافترائه على كلام الله ، حيث أنزله الهداية البشر ، كما أنزل فيه الاحكام والمواعظ والاخبار التي تفيد الانسان في حياته كلها ، وفي جميع الاطوار التي يمر بها هذا الانسان الذي سيشقى اذا هو لم يعمل القرآن وبما جاء فيه ، فقد جاء في حق هذا العدو لله بالقرآن وبما جاء فيه ، فقد جاء في حق هذا العدو لله وللرسول وللاسلام كما ذكره المفسرون ، قوله تعالى : وَبَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ، الى قوله تعالى : ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ، فَقَالَ : وَبَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ، الى قوله تعالى : ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ، فَقَالَ : وَبَعَلْتُ لَهُ مَالاً مَمْدُودًا ، الى قوله تعالى : ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ هَذَا إِلاَ قَدُولُ ٱلْبَشِي ) . سورة المدش .

هذا هو تأثير القرآن في النفوس ، وقصة تسلل البعض من كفار قريش ـ ليلا ـ منفردين الى الاستماع لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم معروفة ، فقد ذكر محمد بسن مسلم بسن هشام الزهري قال : حدثت أن أبا سفيان بن حرب ، وأبا جهل بن هشام ، والاخنس ابن شريق ، خرج ثلاثتهم ليلا ليستمعوا الى القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهر يصلى من الليل رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهر يصلى من الليل في بيته ، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه ، وكل واحد منهم لا يعلم بمكان صاحبه ، فباتوا يستمعون الى

الفجر ، حتى اذا طلع الفجر تفرقوا ، فجمعهم العلريق وتلاوموا ، وقال بعضهم لبعض لا تعودوا ، ولكنهم يعودون ليلا من غير أن يشعر الواحد منهم بصاحبه ، وداوموا على هذا ثلاث ليال متتاليات ، وذلك لتأشير القرآن في نفوسهم ، فهم يخرجون ليلا خفية وبدون أن يعرف الواحد منهم ما يخفيه صاحبه ، حتى لا يراهم عامة الناس ، والعبيد بالخصوص ، وتعاهدوا في آخر الامر فيما بينهم على الكتمان ، حتى لا يفلت زمام الامور من أيديهم وتضيع منهم القيادة نتيجة أعمالهم التي لم تكن مطابقة لاقوالهم ومواقفهم ، فان من يسمع القرآن يدخل قلبه ، فيسلم من أجل تأثير القراآن في النفوس يدخل قلبه ، فيسلم من أجل تأثير القراآن في النفوس اذا سمعته سماعا خاليا من التعنت .

ومثل هذا ما سعى فيه المشركون عنه أبي بكسر الصديق رضى الله عنه حين طلبوا منه أن لا يرفع صوته بقراءة القرآن في صلاة الليل ، كى لا يقع المقرآن في قلوبهم فيسرعوا الى الاسلام بتأثير سماعهم لقراءة القرآن ، وكان أبو بكر رقيق القلب سريع التأثير والبكاء عند تلاوته للقرآن ، ومشركو قريش لا يحبون سماع القرآن خوفا من التأثير به والتأثير عليهم ، لهذا عملوا بقوة على منع المسلمين من رفع أصواتهم بالقرآن لذلك ، وفي هذه القصة ظهر ما قاوموا به القرآن ، حتى لا يتطرق الى اسماع أبنائهم ونسائهم القرآن ، حتى لا يتطرق الى اسماع أبنائهم ونسائهم وعبيدهم ، والقصة مذكورة في كتب السيرة ، وهي من

نوع الحرب التي حاربوا بها الدعوة الاسلامية خوفا من انتشارها بينهم .

هذا أبو بكر الصديق رضى الله عنه ، وهو من أمن بالله والرسول والاسلام ، وجد من المشركين هذا بالرغم من قوة قبيلته « تيم » في وسط المشركين ، ومن أجلها لم ينله كثير المذاب الذى نال اخوانه المؤمنين ، ولما ضيقوا عليه الخناق من أجل اسلامه حادل الخروج مسن مكة والهجرة الى الحبشة كما فعل ضعفاء الصحابة ، وفي يوم من أيام تلك المحن التي أصابت المؤمنين خرج الى الفضاء الواسع أين يجد حرية الدين والعبادة ، وقصته مسع ابن الدغنة (ت) تبين ما أصابه .

فقد ذكر من كتب في السيرة أن أبا بكر الصديق رضى الله عنه لحقه من الاذى ما ألجأه الى الهجرة فرارا بدينه وعقيدته ، فخرج مرة من مكة مهاجرا الى المبشة ، كما هاجر اليها ضعفاء الصحابة من قبل ، فلقيه رجل من أهل مكة ، له مكانة واعتبار في وسط القوم المشركين يقال له : « ابن الدغنة » فقال له : أين تريد يا أبا بكر ؟ فقال له أبو بكر : أخرجني قومي فأريد أن أسيح في الارض وأعبد ربسي ، فقال له ابن الدغنة : مثلك يا أبا بكر لا يَخْرُجُ ولا يُخْرَجُ ، انك تكسب المعدوم ، وتصل الرحم ، وتحمل الكل ، وتقرى الضيف ، وتعين على

<sup>(1)</sup> الدغنة بضم الدال والغين وفتح النون المشددة ، وككلمة ، وفيها غيرهما والاول أشهر ·

نوائب الحق ، ارجع في جوارى ، فأنا لك جار ، واعبد ربك في بلدك ، فرجع أبو بسكر الى مسكة في جسوار ابن الدغنة عشية بين قريش وأهلمهم بأنه جار لابى بكر ، وأبو بكر هو الآن في جوارى ، يريد بهذا الاعلام أنه في حمايته ، فلا يعتدى عليه أحسد ، والجوار عند العرب معناه أن المجير ـ ولا يكون الا رجلا قويا مهابا عزيز الجانب ، وبذلك لا يستطيع أحد أن يمس من أجاره بسوء ، خوفا من قوة المجسير ـ يعمى المجار من كل أذى قد يصيبه .

ولما أجار ابن الدغنة أيا بكر قال له المشركون : من أبا بكس فليعبد ربسه في داره ، وليصل فيها ما شاء ، وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذنا بذلك ، ولا يستعلن به ، قانا نخشى أن يفتن نساءنا وابناءنا ، ورضيت قريش بجوار ابن الدغنة لابى بكر ، فهي قد تعهدت بأن تكف أذاها عن أبى بكر لانه في جوار ابن الدغنة ، وابن الدغنة . وابن الدغنة .

هذه أم المؤمنين السيدة عائشة بنت الصديق رضي الله عنها تصف لنا هذا الجوار ، قالت ، لما أنفذت قريش جوار ابن الدخنة قالوا له : مر أبا بكر فليعبد ربه في داره ، وليصل فيها ما شاء ، وليقرأ ما شاء ، ولا يؤذنا ولا يستعلن بالصلاة والقراءة في غير داره ، فغمسل أبو بكر رضى الله تعالى عنه هذا مدة ، ثم بدأ له فابتنى مسجدا بفناء داره ، فكان يصلى فيه ويقرأ القرآن ،

فتقصّف \_ ازدحم \_ عليه نساء المشركين وأبناؤهم يتمجون منه وينظرون اليه ، وكان رجلا بكاء لا يملك دمعه حين يقرأ القرآن ، فأفزع ذلك اشراف قريش ، فأرسلوا الى ابن الدغنة فقدم عليهم ، وذكروا له ما فعل أبو بكر حيث لم يلتزم بما جاء في جوار ابن الدغنة له ، فقال ابن الدغنة له : يا أبا بكر قد علمت الذى عقدت لك عليه ، فأما أن تقتصر على ذلك وأما أن ترجع الى جوارى وذمتى ، فانى لا أحب أن تسمع العرب أنسى أخفرت في عقد رجل عقدت له ( وخفر الجوار معناه نقض العهد وابطاله من جانب واحد وهو الغدر في الذمة والحماية والجوار) ، فلما سمع أبو بكس سن ابن الدغنة هذا ترك له جواره وحمايته والتجأ الى الله يستنجير به ويحتمي به ويلوذ بعماه ، فقال له أبو بكر : اني أرد اليك جوارك وأرضى بجنوار الله ورسوله ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ بمكة .

ان ما أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرعيل الاول من الصحابة شيء كبير لا يثبت له الا أقوياء الايمان فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتر عن الدعوة الى الله وتبليغ هذا الدين الى من أرسل اليهم من لدن رب العالمين ، وهدو في عراك دائم ومستمر مع مشركي قريش ، وبلا هوادة ، ففي ذات يوم كان في عراك معهم واذا بالصراخ يعلو بينهم ، وعن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضى الله عنهما قالت : أتسى الصراخ آل أبي بكر فقيل له : أدرك صاحبك ، فخرج من عندنا

- وله غدائر (I) - فدخل المسجد وهو يقول: ( وَيْلَكُمْ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّى اللّهُ ، وَقَدْ جَاءَكُمْ بِالْبَيّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ ؟) فلهوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبلوا على أبى بكر ، قالت أسماء رضى الله عنها: فرجع الينا أبو بكر ، فجعل لا يمس شيئا من غدائره الاجاء معه وهو يقول: (تباركت ياذا الجلال والاكرام).

هذا نزر يسير مما أصاب الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبا بكر رضى الله عنه من القوم المشركين ولا ننس أن الله حماهما من بطش مشركى قريش \_ كما تقدم \_ بحماية العم والقبيلة \_ تيم \_ ومع هذا فقد ذاقا من العذاب ما قوى عزمهما فلم يضعفا ولم يهنا ، كمل هذا ليكون درسا عمليا للدعاة الى الاسلام ، فلا يضعفوا أمام التهجمات على الاسلام والعقيدة من الجاهلين لهما ، وقد عرفنا مبلغ تخوف المشركين على نسائهم وأبنائهم من سماع آيات القرآن تتملى وهم يسمعون ، خشية أن يصل نوره الى قلوب النساء والابناء والعبيد .

ويذكرنى موقف كفار قريش فى العهد الجاهل بموقف أو وقوف البعض من المشرفين ( أو المسرفين ) على تقديم برامج الاذاعة الجزائرية الصباحية ، فاذا حان وقت اذاعة القرآن الكريم – على ثلة وقت الحصة – بعد اذاعة موجز الانباء فى الساعة السادسة صباحا – طبعا – فان المكلف يضع الصحن أو الشريط المسجل

<sup>(1)</sup> الفدائر جمع غديرة المظفور من شعر الرأس ، وهي الذوائب •

عليه نصيب من القرآن فاذا شرع القارىء في التلاوة توجهت اليه القلوب والافكار تتبع تلاوت وتتأمل بخشوع فيما تسمع ، وفجأة \_ وفي بعض الايام يوقف المشرف على الاذاعة تلاوة القرآن ، ويقول ــ من عنده ــ صدق الله العظيم ، والمدة التي يسمح بها لاذاعة القرآن ربما لا تتجاوز الربع ساعة ، وأحيانا لا تصل العشر دقائق ، يفعل هذا ليفسح المجال للغناء السمج ، بعد المديث الديني لوزارة الشؤون الدينية ، فهل هذا المشرف أو المسرف من بقية .... وهل هذا التصرف من ابتكاراته ، أو هو مأمور به ، وما عليه الا التنفيذ لا غير ؟؟؟ أمر عجيب والله ، ذلك ما يؤلم المؤمنين الذين يعبون الاستماع الى القرآن كلام ربهم ، وعلى كل جال وكيفما كان الامر ، فانها \_ حقيقة \_ خيبة أو صدمة يتلقاها المؤمنون في الصباح الباكر من أيد لا يشمر حاملوها بتأثير كلام الله في نفوس سامعيه ٠

فعسى أن ينفعنا الله بما نسمع من كلام الله ، أما كلام غيره من البشر فان له بعض الآدمين وأشباههم تهفو قلوبهم وأسماعهم اليه وتهواه .

واعلموا أيها الناس .... انكم فى شعب مسلم ، أكثريته تؤمن بالقرآن وتحب سماعه ، فلا تحرموها من سماعه ، ولله فى خلقه شؤن .



# أصعاب الأخدود في القرآن بلاؤهم وصبرهم وهم يطرحون في الناد :

الاخدود هو الشق الكبير المستطيل في الارض ، أو هو المفرة في الارض مثل الخندق ، ويجمع على أخاديد .

وأصحاب الاخدود الذين خددوها وقعدوا قريبا منها وأمروا أعوانهم بالقاء المؤمنين بالله في النار التي أوقدوها لهم ، فإن العلماء ذكروا أنهم كانوا بر (نجران) للله المعروف في اليمن مما يلى مكة لهم من النصارى المؤمنين الموحدين لله ، أما زمانهم فانهم كانوا في الفترة التي سبقت مبعث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، وهم الذين قص الله علينا قصتهم في القرآن حيث قال في سورة البروج : (والسَّمَاء ذَاتِ الْمُوْعُودِ ، وَشَاهِدِ وَمَشْهُودٍ ، قُتِلَ أَصْعَابُ الْمُوْعُودِ ، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ ، قُتِلَ أَصْعَابُ الْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ ، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ الله عَلَيْهَا قَعُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْهَا فَعُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْهَا قَعُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْها فَعُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْها فَعُودٌ ، وَهُمْ عَلَيْها فَعُودٌ ، وَهُمْ عَذَابُ الْخُرِيقِ ) .

فأصحاب الاخدود كما ذكر القرآن جماعتان كلاهما تعنيه القصة ، جماعة كافرة ظالمة حاكمة في بلدها وهي المعذبة للمؤمنين ، وجماعة مؤمنة بربها موحدة للهذبة للمؤمنين ولا ترضى به ، وهي الجماعة المعذبة من طرف الحكام الظالمين ، فهذه الجماعة المؤمنة ، آمنت بالله الخالق وحده ، لا اله غيره ، وعقدت العزم على الاستمرار في التمسك بدينها ، وعلى الاقرار بأنه الله واحد لا شريك له ، ولا الله غيره في الوجود يستحق العبادة والطاعة ، وهذا هو الحق والصواب والواقع ، فهي قد تمسكت بالحق وما تدعو اليه الفطرة السليمة .

أما الجماعة الاخرى فهى الجماعة الكافرة المنكسرة لربها وخالقها ، رئيسها ملك ظالم تعينه حاشية مثله في الظلم والكفر والجعود لخالق كل شيء ، اذ هو من نوع الملوك الذين ادعوا الالوهية ، مثل سابقيه المغرورين (النمروذ وفرعون) فعقيدتا الجماعتين مختلفة متناقضة من أجل هذا التباين بينهما حاولت الجماعة الجاحدة لربها صد المؤمنين عن عقيدتهم التي التزموا بها وأعطوا العهد على الايمان بها ، والوفاء لها وتعمل كل ما يعترضهم من عقبات وألم في سبيلها .

جاء عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كلمة قُتِلَ الواردة فى القرآن معناها طرد أى لعن وأبعد عن رحمة الله هؤلاء القوم، وهم أصحاب الأخدود الكافرون الجبارون الذين يحاولون أن يجبروا عباد الله المؤمنين

على الشرك بالله ، بجعل ملكهم الها يطاع ويعبد من دون الله الخلاق العليم ، ولما لم يستجب لهم المؤمنون الموحدون شقوا أخدودا وأخاديد ليلقوا فيها المؤمنين بالله وحده ، بعد أن ملؤوها حطبا وأوقدوا فيه النار ، لذلك الغرض الذى يدل على الحقد والبغضاء لكل من آمن بالله ربه ، هذه هى أعمالهم المزرية بكرامة الانسان المهذب فشقوا الاخاديد وحفروا الحفر الطويلة ، وجمعوا فيها المطب الكثير وأوقدوا فيها النار والقسوا فيها المؤمنين بالله وحده .

فعلوا هذا بالجماعة المؤمنة بالله ، ولا ذنب لها الا أنها قالت ربى الله فآمنت بالله وحده وعقدت العزم على الاقرار به ، بأنه اله واحد ، لا شريك له في ملكه ، ولا اله في الوجود غيره يستحق العبادة والطاعة .

من أجل هذه العقيدة الصحيحة الموافقة للواقع حاول المشركون صدهم عن عقيدتهم هذه التى أعطوا العهد لله على الايمان بها والثبات عليها والوفاء لها ، وتحملها وتحمل كل ما ينالهم فى سبيلها وسن أجلها ، والعقلاء يعرفون أن العذاب له أسباب معقولة ، مشسل ارتكاب المجرمين للجرائم التى تفسد المجتمع ، وتشيسع فيه الفساد وسوء الاخلاق وغير هذا ، ولماذا فعسل أصحاب الاخدود ـ وهم موقدو النار ـ بهؤلاء المؤمنين الضعفاء الاخدود ـ وهم موقدو النار ـ بهؤلاء المؤمنين الضعفاء كل هذا الفعل الشنيع ؟ ما هو ذنبهم ؟ ما فعلوا حتى يستحقوا كل هذا العذاب ؟ وما الداعى لهذه المعاملة القاسية ؟

وهذا العداب الشديد؟ هل ارتكبوا جرما وذنبا استوجب لهم هذا الجزاء الشديد والعذاب الاليم ، والواقع يقول : لا هذا ولا ذاك وقع منهم ، انما العتو الانساني ، والغرور بالنفس ، وحب الاستعلاء على خلق الله هو الذي ساقهم الى هـذا ، انما ذنبهم الوحيد \_ في نظرهم \_ أن كـان الايمان بالله ذنبا \_ هو الايمان بالله وحده ، الذي لا شريك له في الوهيتة ، ولا نظير له في ربوبيته ، فهو الخالق وحده ، والرب القادر على كل شيء ، فلا طاعة ولا عبادة الا له وحده ، الذي لا شريك له ، فهو القوى العزيز الحميد الذي لا يضام من التجأ اليه وتمسك بعبله المتين ، ولا يهان من احتمى بعماه المنيع ، وما وقع لهـؤلاء المؤمنين مـن العذاب والتحريق بالنار الأجـل عقيدتهم التوحيدية ، كان امتحانا لهم ودليلا على قوة عقيدتهم وصبرهم على ما يصيبهم من أجلها ، وهذا يزيدهم رفعة في الدنيا وعزا وكرامة في الآخرة ، حيث انهم ضربوا المثل الاعلى في الصبر على ما لحقهم من الجبارين الطغاة ، ويبقى موقفهم الثابت يدل على عقيدتهم ، موقف يدل على قوة ايمانهم بخالقهم ، كـما تبقى حادثتهم هذه تتلى في المحافل عبر التاريخ الطويل والمجتمعات الاممية ، ليكون ما نالهم من أجل عقيدتهم درسا عظيما يلقنونه لكل الاجيال القادمة ليستفيدوا منه قوة العقيدة وفائدة التمسك بها ، فلولا هذا الموقف الوحيد في التضعية لما طرقت أسماعنا هذه الوقائع والاحداث ، التي ترشد الى الطريق المستقيم لكل مُسِن أراد سلوك ممن يأتى من الاجيال المقبلة ، فقد هلكت بعدهم أجيال وقرون طويلة نسيهم فيها الناس ، ولم يذكروهم ، أما هم \_ أصحاب الاخدود \_ فأن حادثتهم سجلها القرآن ، فبقيت محفوظة فيه وفى العقول والصدور ، فكانت سراجا منيرا فى طريق العقيدة الحقة وهذا ذكر حسن لهم ، وشرف وأى شرف هو ؟

أما جزاؤهم من ربهم الذى ثبتوا على الايمان به ولم يجعدوه وينكروه كما فعل غيرهم ، فالمنازل العالية والدرجات الرفيعة ، والحياة الكريمة فى دار العزة والكرامة ، التى لا يزول نعيمها ولا تنقضى الحياة فيها أبد الآبدين ، والويل والعذاب والغضب من رب الارباب لاولئك المعذبين والطغاة الظالمين ، كل هذا لهم جزاء ظلمهم وتعذيبهم لعباد الله على اعترافهم بالحق الواجب على كل مخلوق ، وقد فاز به المؤمنون ، فهنيئا لهم .

ترى من يكون هؤلاء الكافرون الجبارون قسساة القلوب أصحاب الاخدود الذين أحرقوا المؤمنين بالنار على ايمانهم بالله ؟ ومن هم أولئك المؤمنون المحرقون بالنار ؟ هذه مأساة رقت لها قلوب و تعجرت لها أفئدة ، خلاف وقع بين المفسرين لكلام الله وأولى الرأى من علماء الاسلام في شأنهم ، لانهم هم الذين يهمهم أمس المقيدة والدين أكثر من غيرهم من البشر .

فالمفسرون لكلام الله لم يتفقوا على قول واحد يقف عنده من يريد أن يحصر الواقعة في جهة معينة بتحديد

زمانها ومكانها ، والقرآن ذكرها بلا تعديد للمكان ولا توقيت للزمان ، وما ذكره القرآن هو حق وواقع لا ريب فيه ، فمن لم يصدق بما جاء في القرآن من أخبار وأحكام فهو جاحد له كافر بأحكامه منكر لاخباره .

والقرآن لم يحدد في أخباره وقصصه ووقائعه في الكثير منها الزمان والمكان ، وهي كثيرة ، لان القرآن كتتاب أحكام ومواعظ وعبر وتربية ، يربى النفوس على الحق والصدق ، ويعظها ويغوفها بذكر أخبار السابقين من الامم الماضية ، المؤمنة منها والكافرة ، حتى لا يقع للامم المتأخرة في الزمان ما وقع للامم السابقة ، وهذا ما يهم المؤمن في حيات الدينية ، وعلماء التفسير لا يجرؤون على القول في القرآن بمعض الرأى الخالص، من غير أن يكون مدعما بعجة ودليل جاء من طريق الوحي والرسالة ، ولم يكن علماء التفسير عندنا كعلماء اليهود الذين مسخوا التوراة بأقوالهم وآرائهم الشخصية من غير اعتماد على وحى الهي ، فسلبوا عنها قداسة الكتب السماوية وتركوها لا تغرج عن اطار الكتب الوضعية البشرية ، فوجب على المسلمين لهذا الاعتبار الايمان والتصديق بكل ما جاء في القرآن ، خصوصا وأن الله جل جلاله تولى بنفسه حفظ كلامه من التحريف والتغيير لا بالزيادة ولا بالنقصان ، فهذا هو عين الحق والصواب ، وهو ما يجب على المؤمنين الايمان به ، فهو كما جاء من عند الله نعن نقرؤه اليوم بعد تلك القرون الاربيعة عشر الماضية من زمان نزوله على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ، فهذا هو القول الحق ، والعقيدة الصحيحة

فالقرآن لم يكن كتاب تاريخ حتى يغبرنا بزمان ما حدث ، ولا هـو كتاب جغرافية حتى يعدد لنا مكان ما حدث بالضبط ، وهذا هـو سر القرآن ، والخالف فى تعديد الزمان والمكان للوقائع الـواردة فى القـرآن لا يترتب عليه حكم يخشى توقيفه أو تضييعه ، فذلك هو الوعظ البليغ للناس ، والتخويف الزاجر للنفوس الجامعة ، حتى لا يكفر الناس باللـه خالقهم ومـدبر أمورهم ، وحتى لا يقع لهم ما وقع لمن سبقهم من الامم .

وقد تعددت آراء المفسرين للقرآن ، واختلفت أقوالهم في أصحاب هذه القصة من هم ؟ فمن قائل انهم من أهل فارس ، حين أراد ملكهم تعليل الزواج بالمعارم، فيتزوج الرجل ابنته ، أو أخت و خالت أو عمت حمثلا فلم يقبل له هذا علماؤهم ورجال الدين فيهم ، فعمد الى حفر أخدود وألقى فيه من أنكر عليه هذا الرأى ولم يرض به لانه مخالف للشرائع السماوية وللفطرة الانسانية السليمة ، ( ونقل هذا القول عن على رضى الله عنه ) قعصى الملك العلماء ونفذ ما آراده ، وبقى في الفرس هذا العمل جاريا الى أن من الله عليهم بالاسلام الذى يحرم الزواج بالمحارم ، فأبطلوه بينهم ، والممد لله على نعمة الاسلام الطاهرة المطهرة للمجتمعات.

ومن قائل أنه وقع هذا في اليمن ، وفي « صنعاء » عاصمة البلاد ، اقتتل مؤمنوهم ومشركوهم - وكانوا قوة - ففعل المشركون بالمؤمنين ما قصه علينا القرآن .

ويميل البعض من رواة التاريخ الى القول بأن القصة وقعت فى بلاد اليمن ، وكانت اليمن تحت حكم ملك يهودى يدعى « ذو نواس » وكان ظالما وطاغية ، حاول بفعلته هذه فرض اليهودية على النصارى ـ نصارى نجران ـ والرغامهم على ترك النصرانية التى اعتنقوها ، لانها دين جديد مالت نفوسهم اليها ، وهناك قول بأنهم من الحبشة ، وأيا ما كان مكانها وزمانها فالقصة ذات عبرة بليغة ، وموعظة عظيمة ، يستفيد منها المؤمنون المسلكون بعقيدتهم مهما كانت العقبات أو العقوبات التي تصيبهم وتعترضهم فى سبيل التمسك

وقد روى أصحاب الحديث قصتهم هذه بروايات متعددة ، وأخرجوها بطرق مختلفة ، ترجع الى زمانها ومكانها وأهلها ، فنكتفى هنا بما أخرجه الامام مسلم في صحيحه وبسنده عن صهيب الرومي رضى الله عنه ، كما أخرجها أيضا الامام أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وغيرهم .

قال الامام مسلم في صحيحه: حدثنا هدَّاب بن خالد، حدثنا حماد بن سلمة ، حدثنا ثابت عن عبد الرحمن ابن أبي ليلي ، عن صهيب ان رسول الله صلى الله عليه

وسلم قال : (كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ، وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ ، عَدْ فَلَمَّا كَيْرَ قَالَ لِلْمَلِكِ : إِنَّى (كَبِرْتُ فَابُعَثُ إِلَىَّ غُلَامًا أُمَلِّمُهُ اُلْسِّعْرَ ، فَبَعَثَ إِلَيْهِ غُلَامًا يُعَلِّمُهُ ، فَكَانَ فِي طريقِهِ - إِذَا سَلِكَ - رَاهِبُ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسِمِعَ كِلَامَهُ فَاعْجَبِهِ ، فَكَانَ إِذَا سَلَّكَ ـ رَاهِبُ ، فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ دَرَمَهُ فَعَجَبِهُ مَلَّهُ إِلَّهُ مَا اللَّاحِرَ أَتَى السَّاحِرَ فَمَرَ بِهُ السَّاحِرَ فَمَرَ بِهُ ، فَإِذَا أَتَى السَّاحِرَ فَمَرَ بِهُ ، فَإِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَمَلُ : إِذَا خَشِيتَ السَّاحِرَ فَمَلُ : إِذَا خَشِيتَ الْمُلْكَ فَقُلْ حَبَسَنِي فَقُلْ : وَإِذَا خَشِيتَ الْمُلْكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ ، إِذَ أَتَى عَلَى دَابَّةً عَظِيمَةً السَّاحِرُ ، فَبَيْنَمَا هُو كَذَلِكَ ، إِذْ أَتَى عَلَى دَابَّةً عَظِيمَةً قَلَ السَّاحِرُ افْضَلُ أَعِ السَّاحِرُ افْضَلُ أَعِ السَّاحِرُ افْضَلُ أَعِ الرَّاهِبُ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى الْمُعْرَ إِلَى الْمَارِدُ الْمُؤْمِ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى الْمُورَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ إِلَى اللَّهُمُ إِلَى الْمُؤْمِ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ إِلَى الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الْمُؤْمُ اللَّهُ اللللْمُولُ الللْمُولَ اللْمُعَالِمُ الللْمُولُ الللْمُولُ الللْمُولُ اللللِي ٱلرَّاهِبِ أَحَبُّ إِلَيْكَ مِنْ أَمْرِ ٱلسَّاحِرِ فَاقْتُلْ هَٰذِهِ ٱلدَّابَةِ ، حَتَّى َيْمُضِيَ أَلْنَّاسُ ، فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا ۗ ، وَمَضَى أَلْنَّاسُ ، فَاتَى الرَّاهِبَ وَمَضَى النَّاسُ ، فَاتَى الرَّاهِبَ وَأَنْ بَنِي اَنْتَ الْيُوْمَ أَفْضَلُ مِنِي ، وَقَدْ بَلَغَ مِنْ أَمْرِكَ مَا أَرَى وَأَنْكَ سَتُبْتَلَى ، فَضَلَ مِنْكَ مَا أَرَى وَأَنْكَ سَتُبْتَلَى ، فَإِنْ الْغُلَامُ يُبْرِيءُ الْأَكْمَ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِيءُ الْأَكْمَ وَ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِيءُ الْأَكْمَ وَالْأَبْرَصِ وَيُدَاوِي النَّاسُ ، مِنْ سَائِرِ الْأَذُواءِ ، فَسَمِعَ وَالْأَبْرَصِ وَيُدَاوِي النَّاسُ ، مِنْ سَائِرِ الْأَذُواءِ ، فَسَمِعَ وَالْأَبْرَصِ وَيُدَاوِي النَّاسُ ، مِنْ سَائِرِ الْأَذُواءِ ، فَسَمِعَ وَالْأَبْرَصِ وَيُدَاوِي النَّاسُ ، مِنْ سَائِرِ الْأَذُواءِ ، فَسَمِعَ وَالْأَبْرَصِ وَيُدَاوِي النَّاسُ ، مِنْ سَائِرِ اللَّهُ وَاءِ ، فَسَمِعَ وَالْمَاسُ ، وَالْمَاسُ ، مِنْ سَائِرِ الْأَنْوَاءِ ، فَسَمِعَ وَالْمَاسُ ، مِنْ سَائِرِ اللَّاسُ ، وَالْمَاسُ ، وَالْمُولُولُ وَالْمَاسُ ، وَالْمَاسُ ، وَالْمُولُولُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْمَى اللَّاسُ ، وَالْمُولُ اللَّهُ الْمُعْمَالَاسُ ، وَالْمُولُ اللَّهُ مُولِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الْمُعْلَمِ اللَّهُ الْمُرْسُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاسُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ وَالْمَبُونِ الْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي ، فَأَتَاهُ بِهَدَّايَا كَثِيرَةً ، فَقَالَ : مِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِي ، فَأَتَاهُ بِهَدَّايَا كَثِيرَةً ، فَقَالَ : إِنِي لَا أَشْفِي مَا هَا هُنَا لَكَ أَجْمَعُ إِنْ أَنْتَ شَفَيْتَنِي ، فَقَالَ : إِنِي لَا أَشْفِي أَلْلَهُ ، فَإِنْ أَنْتَ آمَنْتَ بِاللّهِ دَعَوْتُ ٱللّهُ فَشَفَاكُ ، فَأَنْ آمَنْتَ بِاللّهِ دَعَوْتُ ٱللّهُ فَشَفَاكُ ، فَآتَى ٱلْمُلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ فَشَفَاكُ ، فَآتَى ٱلْمُلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْمَلِكُ : مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ ؟ لَكُ اللّهُ : رَبِّى ، قَالَ : وَلَكَ رَبُّ غَيْرِي ؟ قَالَ : رَبِّى وَرَبُكَ أَللّهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى ٱلْغُلَامِ ، فَجِيءَ إِللّهُ ، فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى ٱلْغُلَامِ ، فَجَيءَ إِللّهُ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْمُلِكُ : أَيْ بُنَتِي قَدْ بَلَغَ مِنْ سِعْرِكَ إِلْفُلَامِ ، فَقَالَ لَهُ ٱلْمُلِكُ : أَيْ بُنَتِي قَدْ بَلَغَ مِنْ سِعْرِكَ

تُبْرِيءُ ٱلْأَكْمَةَ وَالْأَبْرَصَ ، وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ ؟؟ ، فَقَالَ : إِنِيَ لَا ۖ أَشْفِى أَحَدًا ، إِنْهَا يَشْفِي ٱللَّهُ ، فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَــزَلُ لَهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الل إِرْجِغْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى ، فَدَعَا بِالْمُثْشَارِ ۚ ٱلْمُنْشَارِ ۚ وَفَعَ شِيْقَاهُ ، ثُمْ َ جَيَعَ ٱلْمُنْشَارَ فِي مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَقَه ُ حَتَّيَ وَقَعَ شِيْقَاهُ ، ثُمْ َ جِيءَ بِٱلْفُلَامِ فَقِيلِ لَهُ : ۚ إِرْجِعُ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى ۗ ، فَدَفَعِهُ إِلَى نَفُرٍ مِنْ أُصْحَابِهِ ، فَقَالَ : إِذْهَبُوا بِهِ إِلَى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْغَلُوا بِهِ ٱلْجُبَّلَ فَإِذَا بَلَغْتُمْ نِرْوَتَهُ ۖ أَعْلَاهُ لَ فَإِنَّ رَجَعَ عَنْ دِينِهِ وَ إِلاَّ فَأَطْرَحُوهُ. \_ دُحرِجوه \_ فَذَهَبُوا بِهِ فَصَعْدُوا بِهِ ٱجْبُلَ الَ : ٱللَّهُ مُ ٱكْفِنِيهُمْ بِمَا شِئْتُ ، فَرَجَفَ بِهِ مُ ٱلْجُبَالُ - اضطرب وتعبرك حركية قويية \_ فَسُقَطوُا ، وَجِسَاءَ يَمْشِي إِلَى ٱلْكِيكِ ، فَقَالَ لَـٰ ٱلْكِيكُ : مَا فَعَسَلَ أُضْعَابُكَ ؟ قَــُالَ كَفَانِيَهِم ٱللَّهُ ، فَدَفَعَهِ إِلَى نَفَسِر مِسِنْ أَصْعَابِهِ ، فَقُلَالَ : إِذْهَبُوا بِهِ فَاخْمِلُسُوهُ فِي قُرْقُورٍ - سَفِينِة صِغيرة \_ فَتَوَسَّطُوا مِهِ الْبَعْرَ ، فَإِنْ رُجِّعَ عَنَّ دِّينِهِ وَإِلَّا فَاقْذِفْوُهُ ، فَذَهْبُوا بِهِ ، فَقَالَ : ٱللَّهُمَّ أَكْفِنِيهِمْ بِمَا شِئْتُ ، فَانْكَفَأَتْ \_ انقلبتْ \_ بهمُ ٱلسَّفِيئَةُ فَغَرِقُوا ۚ ، وَجَاءَ يَمْشِي إِلَى ٱلْمَلِكِ ، فَقَالُ لَهُ ٱلْمُلِّكَ ۚ : مَا فَعَلَ أَصْحَابُكَ ؟ قَالَ : كَفَانِيهِمُ ٱللَّهُ ، فَقَالَ لِلْمَلِافِ : إِنَّكَ لَسْتَ اتِلَى خَتَّى تَفْعَلَ مَا آمَرُكَ بِهِ ، قَالَ : وَمَا هُوَ ؟ فَالَ : جُمِّعٌ ٱلِنَّاسَ فِي صِعِيدٍ وَاحِدٍ وَتَصْلُبُنِي عَلَى جِذْعٍ ، ثُمَّ خُذْ سَهْمًا مِنْ كِنَائِتِي \_ جَعْبَةً تَجْعَلُ فَيَهَا السَهَامَ \_ ثُسُمًّ فَنَعَ السَّهَمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ: بِشِمِ اللَّهِ رَبِّ الْفُلاَمِ ثُمَّ الْأَبِينِ اللَّهِ رَبِّ الْفُلاَمِ ثُمَّ الْأَمِنِي ، فَجَمَعَ النَّاسُ ثُمَّ الْرُمِنِي ، فَجَمَعَ النَّاسُ فِي صَعِيدٍ وَاحِدٍ وَصَلَبَهُ عَلَى جِدْعٍ، ثُمَّ أَخَذَ سَهْماً مِنْ كَانَتِهِ، ثُمَّ وَضَعَ السَّهُمَ فِي كَبِدِ الْقَوْسِ، ثُمَّ قَالَ: بِاسِمِ اللَّهِ رَبِّ الْفَلَامِ، ثُمَّ رَمَاهُ، فَوَقَىعَ السَّهُمُ فِي صَدْفِهِ، فَوَضَعَ يَلَهُمُ فِي صَدْفِهِ، فَوَضَعَ السَّهُمُ فِي صَدْفِهِ، فَوَضَعَ يَلَهُمْ فَمَاتَ، فَقَالَ الْفَلَامِ، اَمَنَا بِرَبِ الْفَلَامِ، اَمَنَا بَرَبِ الْفَلَامِ، اَلْفَلَامِ، الْفَلَامِ، اَلْفَلَامُ وَقَالَ: مَنْ الْفَلَامِ بَالْأَخْدُودِ اللّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النّاسُ، فَامَرَ بِالْأَخْدُودِ اللّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النّاسُ، فَامَرَ بِالْأَخْدُودِ اللّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ النّاسُ، فَامَرَ بِالْأَخْدُودِ فَي اللّهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ ، قَدْ آمَنَ الْنَاسُ، فَامَر بِالْأَخْدُودِ فَي الْفَرَامُ اللّهُ مَنْ اللّهُ الْفَرْمُ اللّهُ الْمَامِ عَلَى الْعَقِ ) مَن صحيح الامام مَ عَلَى الْفَلَامُ ؛ يَا أُمَلًا وَصِيرِى فَإِنّاكِ عَلَى الْعَقِ ) من صحيح الامام مسلم ، ج 18 .

انتهت القصة ، وهى كما جاءت فى صحيح الامام مسلم ، فالمعرقون فى النار هم من مؤمنى نصارى نجران فهم مؤمنون موحدون اضطهدهم وعذبهم ملك اليمن ، المسمى «ذو نواس» اليهودى الحميرى ، كما جاء مصرحا به فى بعض روايات قصص التاريخ القديم .

وقالوا: ان هذا الملك عمل ما استطاع عمله لتكون اليهودية دينا يشمل كل أرجاء اليمن ، وأمسر بتحكيم التوراة في كل نازلة أمرا لابد منه ، وبهذا يضمن لدينه الانتشار ، ولكتابه الدوام والبقاء والاستمرار في الحياة ، ومن أجل هذه الامنية يجب أن يزول مسن طريق ذلك الدين كل دين أخسر قدد ينافسه ويقاسمه

الحكم والسيطرة ، فلا عقيدة الا عقيدة اليهودية ، وهذا رأيه ، ومن أجل تنفيذ رأيه هذا ارتكب ذلك الجلرم الفظيل .

رأينا أن قصة أصحاب «الاخدود» هذه تألفت من عنصرين وطائفتين ، عنصر الاساس الذي وضعت عليه ، وهو الملك والساحر ، في جهـة ، والراهب والغلام في جهـة أخرى ، وعنصر آخر فيه الشعب المؤمن المـوحد المتدين الذى لم يرض بترك دينه وعقيدته استجابة لتهديد الملك وأعوانه وأنصاره ، اما الطائفتان فطائفة كافرة جاحدة لـربها وخالقها ، وطائفة مؤمنة باللـــه ربها وخالقها ، غير أن هذه الطائفة المؤمنة ضعيفة ضعفا مادياً ، والطائفة الاخرى قوية ، بقـوة الملـك وجنـده وأعوانه الظلمة ، اذ هي كافرة مشركة بالله ، وهي قوية بيدها الامر والنهي والحكم ، فهي بقوتها تسلطت على الطائفة الضعيفة ، ففتنتها في دينها بشتى أنواع الفتن لشردها عنه وعن عقيدتها التوحيدية في الله ، ولكنها وجدتها صلبة قوية فيها ، فلم تستجب لها ، ولم ترهبها عندما أرادت منها خلاف عقيدتها ، فاصطدمت فيها بصخرة العقيدة الصلبة القوية ، وفشلت في معاولاتها تلك ، كما فشلت محاولات مشركي قريش مع الضعفاء من أصحاب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم ، هذا هو عمل العقيدة اذا تجردت من الدواعي الخارجة عنها ، فكلهم صبر على ما قام به الطفاة الظالمون نحوهم ، حتى نصرهم الله على أعدائهم ، وهذه هي عاقبة الثبات على

عقيدة الحق تتجدد في كل أوان وحين ، وهكذا يتحقق وعد الله الذي وعد به أولياء، وأنصار دينه كما قال: ( وَلَيَنْصُرَنَّ ٱللَّهُ مَنَّ يَنْصُرُهُ ، إِنَّ ٱللَّهَ لَقَدِيًّ عَزِيزٌ ) وصدق الله في وعده .

وبالتأمل والتدقيق في أمر تينك الطائفتين المذكورتين يتبين لنا ما يلي :

أ ـ ملك جبار قاهر للضعفاء ، غشوم فى تصرفاته وتسييره لامر الرعية ، ادعى الالوهية ، يحيط به أعوان ظلمة اعانوه على ظلمه ، يرهبونه فيستجيبون له فى كل ما يأمرهم به ، فهم مسخرون بين يديه ، يعملون له ما يشاؤه ويريده بكل طاعة وانقياد ، لا من يعارضه منهم فيما يطلبه ويبتغيه ، ولا من يكفه ويحول بينه وبين الفتك بالضعفاء من عباد الله ، الذين ليس لهم ناصر الاهو .

ب وطائفة من رعيته أبت أن تقر له بدعواه «الالوهية» الباطلة ، فآمنت بالله وحده ربها ورب المالمين ، فأفردته بالطاعة والعبادة والعقيدة الصحيحة ، وكانت عقيدتها في ربها ثابتة راسخة رسوخ الجبال ، وليس من السهل الميسور تحويلها عنها الى غيرها ، وخصوصا اذا كانت هذه العقيدة التي حاول هذا الطاغية صرفهم اليها عقيدة باطلة ، لا يستسيغها العقل البشرى النير بنور الايمان السليم من كل أوساخ الشهوات والاطماع ، فصاحب هذه العقيدة لا يستجيب الا لنداء

الحق ودعاء الخير والفضيلة والضمير الحي ، فهى قسد قبلت عذاب الدنيا ورضيت به فى سبيل عقيدتها ، لتلقى ربها يوم القيامة طاهرة من رجس الشرك والمعاصى ظاهرة فوق المشركين .

فتعرضت هذه الجماعة المؤمنة الى أقسى أنواع التعذيب ، اذ هو امتحان بالغ القساوة والشدة ، فانه لا أقسى ولا أشد من العذاب بالنار ، اذ لا يعذب بها الا الخلاق العليم من جعده وكفر به ، وهو ــ وحده لا غير ــ ولى النعم ، ومنزل النقم ، له السلطة الكاملة على عباده كلهم ، واذا عصاه بعض عباده وكفر به عاقبهم بما يشاء لان الخلق كلهم خلقه ، فهـو مولاهم ومالكهم ، يتصرف فيهم بما تتطلبه حكمته ، ويقتضيه تدبيره وسلطانه ، وقد روى عنه صلى الله عليه وسِلم أنه قال: ﴿ لَا يُعَدِّبُ - أَوْ لَا يُعْرِقُ - بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ ٱلنَّارِ ). أو كما قسال ، وكان في تلك الجماعة المؤمنة الموحدة أم مع طفلها الرضيع ، وراهب ـ عابد ـ يعلم الناس الدين والتوحيد وطاعة الله ، ورجال آخرون تمكنت عقيدة التوحيد من قلوبهم ، فصعب عليهم تركها والتخلي عنها ، أو انتزاعها منهم ، فرضوا بالموت تحريقا بالنار في سبيلها ، وكان فيهم غلام ، يا له من غلام أراده الملك أن يكون ساحس القصر الملكي ، غير أنه ترك ما انتدبه الملك اليه وأعرض عنسه وتردد على مقسر الراهب وتعلم منه الدين ، فكان \_ الغلام \_ بما أخذه عن الراهب داعية الى اللــه والى توحيده ، فنفعه الله بعلمه ، فنفعه في نفسه وبث به

التوحيد في أمته ، فانقذ به خلقا كثيرين من عذاب الله ، وهذه خطة من تعلموا العلم لله ، فنفعوا أنفسهم ونفعوا غيرهم ، فأقبل على علم الدين وأعرض عن تعلم السحر - والسعر حرام في كل شريعة سماوية \_ فساقه الله الي ذلك الراهب ، حيث تعلم منه الحق ، وترك السعر والساحر \_ ولا يفلح الساحر حيث أتى \_ وأعرض عن الساحر وكذبه وتعليمه لله فندون السعر والشعوذة والغطرسة ، وكان في تلك الجماعة غيير هؤلاء المؤمنين المذكورين ، من المؤمنين الموحدين لله ولسلطانه ممن شاهدوا قتل \_ بطل هذه القصة \_ وهو النالم المؤمن الموحد حين رماه الملك بالسهم الذي أخرجه من كنانة الغلام المؤمن ، وذكر الله عند رميه كما دلـ الغلام على هـذا ، فانقلب الجمع الغفير الحاضر لهذه الواقعة الى مؤمنين صادقين بما شاهدوه وعاينوه ، والجمع كثير العدد ، فشاهد هذه العملية الاجرامية التي فعلها هذا الطاغية بجماعة آمنت بالله الواحد الاحد ، وتلك حيلة تنبه اليها الغلام المؤمن ، وخفيت على الملك البليد ، وهذا ما أراده الغلام المؤمن وقصده ، وفي هذا الدعوة الي دين التوحيد ، بواسطة أعمال الملك الظالم ، فكانت بتضعية هذا الغلام بروحه في سبيل الدعوة الى عبادة الله وحده ، وترك عبادة الاشخاص المغرورين ، كما في جمع الناس في صعيد واحد لمشاهدة عجز الانسان المغرور ، وقدرة الله الواحد القهار دعوة أيضا الى عقيدة التوحيد ، وهي كما قلت حيلة لم يفطن اليها الملك الجبار فخسر بها هذه المعركة التي دارت بين الايمان والكفر ، وبين التوحيد والشرك ، فعادت على الملك بالوبال والخسران في الدنيا ، وما سيلقاه يوم القيامة من شديد العذاب والهوان أعظم ، مما لا طاقة له بتحمله - فهو لا يطاق - فيعامل الله الخالق العظيم هؤلاء الجبارين الطواغي في الدنيا الضعفاء في الآخرة ، يعاملهم بأقسى ما عاملوا به عباده المؤمنين - جزاء وفاقا - كما قال هنا في نهاية هذه القصة ؟ : (إِنَّ ٱلَّذِينَ فَتَنُوا ٱلمُؤْمِنِينَ وَالْمُومِنِينَ عَدَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمُ عَذَابُ أَلْرِيقِ) .

ولما عجز الملك \_ بقوته \_ على قتل الغلام المؤمن بالله ، سواء حين أرسله مع أعوانه لالقائه من رأس الجبل وأعلاه ، أو مع أصحاب « القرقور » الخ ، قال الغلام للملك : انك لا تقتلنى الا بما أشير به عليك ، فقال له الملك : وما ذاك ؟ فقال له خذ سهما من كنانتى الخ ، ما مر ، واجمع الناس فى مكان واحد ، وهنا جاءت الحيلة التى أرادها الغلام ، واللعبة الرابحة ، وهى اظهار قدرة الله لمن لم يؤمن بها ، وتأثير عقيدة التوحيد فى النفوس المؤمنة ، أمام الجمهور العظيم لتؤثر فيهم ، فيؤمنوا ، وذلك هو المراد ، ففعل الملك بما أشار به عليه الغلام ، فأخذ السهم من الكنانة ، ووضعه فى كبد القوس ، وقال باسم الله رب الغلام ورمى به الغلام ، فلما فعل ما قاله الغلام أصاب هدفه ، ونف النسهم الى صدغ الغلام فقتله ، والناس فى ذلك الجمع السهم الى صدغ الغلام فقتله ، والناس فى ذلك الجمع

الكبير يشاهدون هذه العملية ، وهكذا ضحك الغلام على الملك ، وأظهر للناس أن الملك ليس ربا بل هناك رب آخر غيره ، وهو واحد وهو للناس أجمعين ، وهو الفاعل المختار ، ومنه تكون الموت والحياة ، وقد رآى المشاهدون لهذه العملية تأثير الدعوة الى الله في نفوس المؤمنين ، كما تحقق المشاهدون بالمعاينة \_ أن الملك ليس باله ، وأن هناك الها آخر غيره ، وهو رب العالمين كلهم ، ملوكهم وعامتهم ، فما وسع الحاضرين والمشاهدين لتلك العملية الا الرضوخ والايمان بالله وحده والكفر بالملك ، وهذا ما أراده الغلام بالملك ، فانقلب الموقف لصالح الغلام وعقيدة التوحيد ، وخسر الشرك والملك وكل المؤيدين له .

هكذا تكون التضعية في سبيل العقيدة والدعوة اليها ، وهكذا يكون الجود والبذل بالانفس والارواح في سبيل الدين والعقيدة ، وهذا هو الجهاد في الاسلام، وهو كما قال الشاعر العكيم حين قال :

#### الجـود بالمـال جـود فيـه مكرمــة والجـود بالنفس أقصى غايـة الجـود

وقال الله تعالى: « إِنَّ ٱلدَّيِنَ فَتَنُوا ٱلمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنِاتِ مَ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلْحَرِيقِ ».

هكذا أتبع الله ما ذكره في هذه القصة من أعمال الفئة الموحدة ، أتبعه الفئة الموحدة ، أتبعه الفئة الموحدة ، أتبعه بنوع الجزاء الذي سيناله الظالمون ، حيث اعتدوا على بنوع الجزاء الذي سيناله الظالمون ، حيث اعتدوا على

عباده المؤمنين به ، فهو يعاملهم بنوع ما عذبوا بــه عباده المؤمنين ، فكما أحرقوهـم بالنار فسينتقهم للضعفاء المؤمنين من أولئك بالنار ، ولكن أين عداب نار جهنم من عذاب نار الدنيا ؟ وما نار الدنيا الا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم ، كما جاء في العديث الصحيح ، فهناك فرق كبر \_ جدا \_ بين النارين ، فنار الدنيا \_ مع ضعفها \_ تصيب من سلطت عليه لحظة قصيرة ، ثم تريح من كان فيها ، اما بالموت واسا بالخروج منها والبعد عنها وعن حرها ، اما نار جهنم فانها دائمة وباقية وأبدية ، لا تنطفي ولا تطفأ ولا تخمد أبدا ، كما قال الله فيها : « إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلُّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرُهَا ، لِيَدُو قُوا الْعَذَابَ ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَٰزِيزًا حَكِيمًا » . سورة النساء الآية : 56 ، ومثل هذه الآية وكم لها في القرآن من مثيلاتها \_ قوله تعالى : « وَالَّذِينَ كَفُرُوا لَهُمُ نَارُ جَهَنَّمَ ، لاَ يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلاَ يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ، كَذَلِكَ نَجْزِى كُلَّ كَفُودٍ » . سورة فاطــــ الآية : 36

أما أولئك, الضعفاء المؤمنون بالله المحرقون بالنار فى الدنيا فان الله سيعوضهم عما أصابهم من الظالمين بسكنى الجنان والمنازل الكريمة الدائمة جزاء صبرهم على تعذيبهم فى ذات الله ، ومن أجل ايمانهم به ، قال بعد ذكره لعذاب الظالمين الطاغين : « إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِعَاتِ لَهُمْ جَنَّاتُ تَجْرِى مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ،

ذَلِكَ ٱلْفُوْدُ ٱلْكَبِيرُ ، إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ، إِنَّهُ هُـوَ يُبِيْدِيءُ وَيُعِيدُ ، وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ، ذُو الْعَرْشِ الْمَجَيدُ ، فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ». وفي أول القصة جاءت كلمة ( قَتُسِلَ أَصْعَابُ ٱلْأُخْدُودِ ) . والمعنى بكلمة « أصحاب » هــو الملك ومن معه من أعوانه الظلمة ، ويكفى فيهم كلمة « قُتِلَ » فمعناها لعن وطرد وأبعد \_ كما قال عبد الله ابن عباس رضى الله عنهما \_ فهى دليل على غضب الله ومقته لهؤلاء الظلمة ، وابعادهم عن ساحة الرحمــة الالهية الواسعة ، لانهم لا يستحقونها بما ارتكبوه من فظيع الاجرام ، مع عباد الله ، وشناعة هذه الفعلـة القبيحة التى تشعر بقساوة قلوبهم وانعدام الشفقة منها ، وانهم تجاوزوا الحدود فيما أتوا به ، فاستوجبوا لذلك أن تحل بهم نقمة الله ولعنته وغضبه ، فجلسوا بعيدا \_ كما فعل النمروذ مع ابراهيم \_ عن الاخدود ، يراقبون وينظرون اعتمال اعوانهم ، وهم يعرضون المؤمنين على النار ، فمن ارتد منهم عن دينه وكفر بالله ـ استجابة لهم ـ رضوا عنه وأخلوا سبيله وتركوه ، ومن رفض ما أرادوه واستمسك بعقيدته ودينه رموه في النار وأقعموه فيها ، كما أخبر الله تعالى الرحمن الرحيم عنهم : « إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ ، وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْؤُمِّنِينَ شُهُودٌ ، وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلاَّ أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ كَلْعَزِيزَ ٱلْعَمِيدِ ، ٱلَّذِي لَهُ مُلْكُ ٱلسَّمَـوَاتِ وَالْأَرْضِ ، وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ » .

وفى النهاية أعلمنا الله القوي العزيز \_ كى نثبت على ديننا وعقيدتنا \_ بأن الصراع والنزاع موجود من قديم الزمان ، وهو قائم بين التوحيد والشرك ، وبين الكفر والايمان ، وبين المؤمنين والكافرين على أنواع وأشكال وأساليب مختلفة ، ولا يزال مستمرا بأنواعه وأشكاله الى يومنا هذا ، بل والى أن يرث الله الارض ومن عليها وهو خير الوارئين .

ذلك امتحان يمتحن الله به عباده ، ليظهروا للناس على حقيقتهم ، وينكشف ما في ضمائرهم وسرائرهم ، فيعرفوا بما هو مستور في باطنهم ، حتى لا يصدق الناس بالاقوال وحدها مجردة من الاعمال ، وكم علم الناس وتعلموا من هذا الامتحان حقائق كانت مجهولة لديهم ، وبالامتحان بَانَ كلُّ مخبوء وانكشف كـــل مستور ، وذلك ما أراده الله العالم بما في السرائر ، وبمن هو أهل للايمان الكامل الذى يثبت عليه ولو يلقى في النار ، ومن اتخذ الايمان ( دِثَاراً لاَ شِعاراً) خصومهم أعداء الله وأعدائهم ، فتكون العاقبة لهم في كل موقف وقفوه تجاه أعدائهم ، ذلك ما وقع في كل موقف وحال مضى ، والعقوبة على أعدائهم مهما امتد الزمن وطال ، كما قال : ( وَمَا ٱلنَّصْلُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ ٱللَّهِ أَلْعَزِيزِ أَلْحَكِيمِ). سورة ألى عمران الآية 126 ، وصدق الله العظيم.

فرئيس اصحاب الاخدود الملك « الحميرى » ذو نواس اليهودى قد أحرق فى الاخدود كل من تنصر من أهل نجران ، لان أهل نجران \_ باليمن \_ دانوا بالنصرانية، قبل ظهور الاسلام ، وهكذا شأن الظالمين مع المؤمنيين ، وقد قدم منهم وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلموا اختيارا منهم ، بلا تحريق ولا تعذيب ، لسماحة صدر الاسلام ، وقد بعث اليهم الرسول من علمهم من الصحابة ، وقصتهم مذكورة فى الوفود .



# بلال بن رباح أحد المستضعفين المعذبين من الصحابة مثال من أمثلة أبطال العقيدة الاسلامية

هو بلال بن رباح مولى أبي بكر الصديق وعتيقه ، رضى الله عنهما ، ويكنى أبا عبد الله ، وقيل أبا الحكم، وقيل أبا عبد الرحمن ، وهو من مُوَلَّدِي مكة المكرمة ، وقيل مولدى السراة ، واسم أمه « حمامة » ، وكانت لبعض بنى « جُمَح ٍ» وهو حبشى الاصل ، قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( بِلاَل سَابِقُ ٱلْعَبَشَـةِ) الصحابة ومؤمنيهم الاولين ، وكان يعذب الميذاب العداب \_ وهدا حين أسلم وأبى أن يرجع عن دينــه وعقیدته ، فما أعطى معذبیه \_ قط \_ كلمة ترضیهــم وتسخط عليه ربه ، مما يريدونه منه ، حيث طلبوا منه أن يرجع عن دينه « الاسلام » الذي هداه الله اليه ، اذ كان من السابقين اليه ، وقد ألح عليــه معذبـــوه \_ كثيرا \_ وهو تحت العذاب والسياط ، أن يكفر بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، فيأبى أن يجيبهم الى شيء مما يريدونه ، بل يصارحهم ـ ليغضبهـم ـ ويقول لهم في رفض واباء لما أرادوه منه ـ أحد أحد ـ ويقول : لو كنت أعرف كلمة أحفظ ـ أغيظ ـ لكم منها لقنتها لكم ، وكان الذي يتولى تعذيبه المشرك الجبار (أمية بن خلف) وهو اذ ذاك عبد مملوك للمشركين .

وكان اذا اشتد عليه المشركون فى التعذيب والتنكيل به يقول: أحد أحد ، فيستريح قلبه بذكر الله ، وينسى العذاب الذى هو فيه ، فيقول له المشركون: قل كما نقول نحن فيقول لهم بلسان المؤمن الثابت فى ايمانه ، القوى فى عقيدته: ان لسانى لا يحسنه ، يعنى كلمة الكفر بالله وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم ، وذلك ما طلبوه منه . ليقلعوا عن تعذيبه .

### من أنسواع التعديب له:

 رضى الله عنه ، فقال لمعذبيه : علام تعذبون هــنا الانسان ؟ وطلب منهم أن يبيعوه له ، فقبلوا \_ بعــ معاولات \_ فاشتراه منهم بسبع أواق وقيل بتسع ، وقيل بخمس ، فأعتقه لله وفي سبيل الله ، فذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم ، فقال له : الشركة يا أبا بكر، فقال : قد أعتقته ، فتم عتقه على يد أبى بكر ، وأزال عنه قيد العبودية لغير الله الخالق العكيم ، وكان بلال لابي بكر خازنا ولرسول الله مؤذنا .

وروى عن جابر بن عبد الله أن عمر بن الغطاب رضى الله عنهم كان يقول: أبو بكر سيدنا وأعتى سيدنا ( يعنى بلالا ) وجاء فى بعض الاخبار المتى تعرضت لمحنة بلال أن أبا بكر مر ببلال وهم يصنعون به ما يصنعون من ألوان التعذيب والتنكيل، فقال لمعذبه (أمية بن خلف): ألا تتقى الله في هذا المسكين؟ حتى متى؟ فقال له أمية: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى، فقال أبو بكر: فقال له أمية: أنت أفسدته فأنقذه مما ترى، فقال أبو بكر: فيك أعطيكه به ، قال: قبلت ، قال: هو لك ، فأعطاه أبو بكر غلامه ذاك وأخذ بلالا منه فأعتقه ، هذه احدى روايات عتق بلال ، ثم أعتق معه سبعة على الاسلام ، وقبل أن يهاجر من مكة مست رقاب وبلال سابعهم .

قال ابن اسحق: وكان بلال مولى أبى بكر رضى الله عنهما لبعض بنى جُمَح، مولدا من مولديهم ، وكان صادق الاسلام طاهر القلب ، وكان أميسة بن خلف

ابن وهب بن حدافة بن جمع يغرج بلالا اذا حميت الظهيرة ، فيطرحه على ظهره فى بطعاء مكة ، ثم يأمر بالصغرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يقول له : ( لا والله ) لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمعمد وتعبد اللات والعزى ، فيجيبه وهو فى ذلك البلاء الشديد : أحد أحد ، ولو أعلم كلمة أحفظ \_ أكثر غيظا \_ لكم منها لقلتها لكم زيادة فى غضبكم عنى .

وقال ابن اسعق: وحدثنى هشام بن عروة عن أبيه قال: كان ورقة بن نوفل يمر به \_ بلال \_ وهو يعذب بذلك العذاب وهو يقول: أحد أحد ، فيقول له ورقة: أحد أحد والله يا بلال ، ثم يقبل على أمية بن خلف ، وعلى من يصنع ذلك به من بنى جمح فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا (أى لاجعلن قبره موضع حنان وزيارة) أى عطف ورحمة ، فأزوره كما تزار قبور الصالحين والشهداء للعبرة والذكرى والقدوة العسنة ، هذه رواية ابن اسحاق فى السيرة .

### ملاحظة على هذه الرواية:

قال ابن كثير في السيرة النبوية بعد أن ذكر ما قاله ابن اسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه من مرور ورقة ابن نوفل على بلال وهو في العذاب ... الخ . قال : ابن كثير : قلت وقد استشكل بعضهم هذا ، من جهة أن ورقة بن نوفل توفى بعد البعث في فتررة الوحي ،

واسلام من أسلم انما كان بعد نزول ( يَا أَيُّهَا ٱلْمُدَّرِّ ) فكيف يمر ورقة ببلال وهو يعذب ؟ وفيه نظر ، فابن كثير لم يرض بما قاله ابن اسحاق ولم يطمئن قلبه اليه لما ذكره من اختلاف الزمان .

وقد نال تآخی رسول الله بین الصحابة رضوان الله عنهم بلالا ، فقد آخی بینه و بین عبیدة بن الحارث ابن عبد المطلب ، وقیل بل کانت هذه المؤاخاة بینه و بین أبی رویحة الخثعمی ، وقیل بینه و بین أبی عبیدة ابن الجداح .

#### من هم أول من أظهروا الاسلام ؟

ذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى عند كلامه على ترجمة بلال رضى الله عنه ، قال : أخبرنا جريس ابن عبد الحميد عن منصور بن مجاهد قال : أول من أظهر الاسلام سبعة : رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر، وبلال، وخباب، وصهيب، وعمار بن ياسر ، وأمه سمية، قال : فأما رسول الله صلى الله بقومه وقبيلته ، الله بعمه ، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه وقبيلته ، وأخذ الآخرون فألبسوهم أدراع الحديد شم صهروهم في الشمس ، حتى بلغ الجهد منهم كل مبلغ ، فأجابوهم في الشمس ، ويها نوع من الكفر بالله \_ ظاهرا \_ أما ترضيهم ، فيها نوع من الكفر بالله \_ ظاهرا \_ أما قلوبهم فهى عامرة بالايمان بالله وحده ، مثل ما فعل

عمار بن ياسر رضى الله عنه ، فقد أجابهم الى بعض ما أرادوه منه ، ونطق ببعض كلمات الشرك كما يأتي في ترجمته أن شاء الله ، ألا بلالا رضى الله عنه ، فأنه لم يعطهم أى شيء مما طلبوه منه ، فقد هانت عليه نفسه وذاته في الله وفي دين الله ، ولم يقبـــل أن يرضى المشركين بشيء مما طلبوه منه ، بل كان يفوه بكل كلمة تغضبهم كما من سابقاً ، حتى ملوه وملوا الحديث معه ، من أجل ما يسمعهم من اظهار وحدانية الله في كلمية صريعة مدوية \_ لا غموض فيها ولا تورية \_ تصـم آذانهم وتؤذى مشاعرهم نحو آلهتهم المعظمة في قلوبهم، ولما أعياهم أمره جعلوا في عنقه حبلا من ليف وسلموه الى صبيانهم ، ثم أمروهم أن يشتدوا عليه في التعذيب ، أيديهم ، وهم يفعلون به ما أمروا أن يفعلوه به ، وهو يقول: أحد أحد ، أى لا شريك مع الله في ألوهيته ، وهذا هو الثبات على العقيدة وأيم الله ، حتى في الاهوال والشدائد.

قال الشعبى : سألت ابن عباس رضى الله عنهما : من أول الناس اسلاما ؟ فقال : أبو بكر ، أوما سمعت قول حسان :

إِذَا تَذَكَّرْتُ شَجْسُوا مِنْ أَخِى ثِقَةٍ فَعَلَا فَاذْكُرْ أَخَسَاكَ أَبَا بَكْرٍ بِمَا فُعَلَا خَسَنِ ٱلبُرِيتَةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهَسَا خَسَنِ ٱلبُرِيتَةِ أَتْقَاهَا وَأَعْدَلَهَسَا بَعْسُدُ ٱلنَّبِيِّ وَأَوْفَاهَا بِمَا حَمَلاً

### اَلْتَانِيَ الْتَالِى اَلْمَعْمُودَ مَشْهَدُهُ وَأُولَ النَّاسِ مِنْهُمْ صَدَّقَ الرَّسُلَا

وقد أصاب أبا بكر أذى كثير من المشركين من أجل اسلامه ، وهم الذين حاربوا الدعوة الاسلامية فى أول بزوغ شمسها لانه كان أول رجل آمن وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دعوته ، قال ابن اسعاق : وحدثنى بعض آل أم كلثوم بنت أبى بكر قالت : لقد رجع أبو بكر يومئذ وقد صدعوا مفرق رأسه ، مما جبذوه بلعيته ، وكان رجلا كثير الشعر .

### بلال أول مؤذن في الاسلام:

شرع الله الأذان في الاسلام لحضور المسلمين الصلاة المفروضة عليهم ، وهي الصلوات الخمس ، والآذان هو الاعلام بدخول وقت الصلاة ، وفيه دعوة المسلميين ونداؤهم لاداء هذا الفرض العظيم في الاسلام ، وهو الصلاة ، وسواء أكان الاداء لها في المساجد أو في أي مكان كان .

هذا وقد شرع الله الأذان للصلاة في السنة الثانية من الهجرة ، حين كان المسلمون يجتمعون اليها بلا نداء ولما ازداد عددهم بانتشار الاسلام ، وتفرُّق المسلمين في البلاد وأطرافها للقيام بأعمالهم المعاشية ، كانوا في حاجة ماسة الى دعوتهم لاداء الصللة ، وتنبيههم الى حضور وقتها حتى لا يتأخروا بها عن وقتها ، وكانت دعوة اليهود الى صلواتهم بالبوق ، أو الصور ، ودعوة دعوة اليهود الى صلواتهم بالبوق ، أو الصور ، ودعوة

النصارى بالجرس أو الناقوس ، فتأكدت الحاجـة الى . دعوة المسلمين بشيء ينبههم لها ، فشرع الله لهم بردان لذلك ، كي يقبلوا الى المساجد لاداء الفرض الواجب عليهم وهو الصلاة ، فكان بلال أول من أذن في الاسلام، واستمر على هذا مدة حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو مؤذنه حضرا وسفرا ، وكان اذا فرغ من الآذان وأراد أن يخبر النبي صلى الله عليه وسلم انه أذن ، وقف على باب حجرة الرسول صلى الله عليه وسلم وقال : حي على الصلاة حي على الفلاح يا رسول الله ، فاذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته ورآه بلال ابتدأ الاقامة .

وكان للرسول صلى الله عليه وسلم ثلاثة مؤذنين هم : بلال ، وأبو محدورة ، وعمرو بن آم مكتوم الضرير ، فأذا غاب بلال أذن أبو محدورة ، وأذا غابا أذن عمرو بن أم مكتوم .

ولما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة سنة ثمان من الهجرة ، أمر بلالا أن يؤذن على ظهرر الكعبة المشرفة للانعدام المئذنة يومئذ فصعد بلال فوقها وأذن ، وقد أزعج المشركين وأقلقهم صوت هذا الحبشى وهو يؤذن من فوق ظهرها ، اذ لم يكونوا يسمحون لاحد غيرهم بالصعود فوقها ، اذ الاسلام معا جميع الفوارق العرقية والبشرية ، فكل المسلمين سواء، ويسعى بذمتهم أدناهم .

## بلال حامل الْعَنَزَةِ:

مما أكرم الله به بلالا رضى الله عنه ، زيادة على أن اسلامه كان في أول المسلمين ، وبلاؤه البلاء المر ، والبلاء الشديد ، وصبره على كل ما أصابه في سبيل الله ، فقد أكرمه الله بكرامة أخرى ، حيث اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ليكون حامل عَنْزَتِهِ ، فقد جاء عن ابن عمر رضى عنهما قال : كانت العنزة تعمل بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم العيد ، يحملها بلال المؤذن ، وكان يَرْكُرُهَا بين يديه ، والمصلى يومئذ فضاء لتقوم مقام « السترة » التي توضع أمام المصلى ، فاذا أراد أحد المارة أن يمر أمام المصليّ مر من ورائها ، فتكون السترة حائلا بين المار وقت مروره ، وبين المصلى وقت صلاته ، والسترة من سنن الصلاة ، اذا كان المصلى يصلى وأمامه فضاء يمر منه الناس ، وذلك حتى لا يقطع المارة على المصلى صلاته ، ولا يشغلوه عنها وقت مرورهم ، وقد زهد في فعلها المسلمون في الوقت الحاضر ، فهي من السنن النبوية التي تنوسيت، وكاد المصلون أن لا يعرفوها الا القليل منهم، فبلال هو الذى كان يحملها ويمشى بها أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذا شرف آخر حازه بلال بفضل ايمانه ويقينه الذي لم يزعزعه أو يضعفه التهديد والوعيد، بل حتى والعداب الشديد.والعنزة: هي عود من خشب

أطول من العصا وأقصر من الرمح ، في أسفلها وطرفها الذي يمس الأرض زُجُّ كُنُجِّ الرمح ، ـ الزُّجُ حديدة ـ يتوكأ عليها الشيخ الكبير ومن تقدمت به السن ، وذلك لعجزه عن السير بدونها ، وهي شبه العكاز التي نعرفها الآن عندنا .

وقد ذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى بسنده عن حفص بن عمر بن سعد عن أجداده وغيرهم أنهم أخبروه أن النجاشي الحبشي بعث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث عَنزاتٍ ، فأمسك واحدة لنفسه ، وأعطى على بن أبي طالب واحدة ، وأعطى عمر بن الخطاب واحدة ، فكان بلال يمشي بتلك العنزة التي أمسكها وحق رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه بين يديه في يومي العيد \_ الفطر والاضحى \_ حتى يأتي المصلى فيركزها بين يديه فيصلى اليها ، ثم كان يمشي بها بين يدى أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، يدى أبي بكر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك، ثم كان سَعْدُ القُرَظِ يمشي بها بين يدى عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان في العيدين ، فيركزها بين أيديهما فيصليان اليها ، قال عبد الرحمن بن سعد : وهي هذه فيصليان اليها ، قال عبد الرحمن بن سعد : وهي هذه العنزة التي يُمْشَى بها اليوم بين يدى الولاة .

وقال ابن سعد: أخبرنا محمد بن عمر بن محمد ابن ابراهيم بن الحرث التيمى عن أبيه قال: لما توفى رسول الله رسول الله عليه وسلم أذن بلال ورسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله عليه وسلم لم يقبر، فكان اذا قال: أشهد أن

محمدا رسول الله انتجب الناس فى المسجد ، \_ يعنى بكوا بالصوت وذلك هو النحيب \_ فلما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له أبو بكر : أذن ، فقال ان كنت انما أعتقتنى لاكون معك فسبيل ذلك \_ وفى روايــة فاحبسنى \_ وان كنت اعتقتنى لله ، فغلنى ومن اعتقتنى له ، فقال ، ما أعتقتك الالله ، قال فانـى لا أؤذن لاحـد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : فذلك اليك ، قال فأقام حتى خرجت بعوث الشام ، فسار معهم حتى انتهى اليها .

وأخرج ابن سعد عن سعيد بن المسيب أن أبا بكر لما قعد على المنبر يوم الجمعة قال له بلال : يا أبا بكر قال : لبيك ، قال : اعتقتنى لله أو لنفسك ؟ قال : لله الله أفلان لله فذهب الى حتى أغزو في سبيل الله ، قال : فأذن له فذهب الى الشام فمات نسم .

#### بلال لا ينكر أصله:

فقد جاء عن قتادة: ان بلالا تزوج امرأة عربية من بنى زهرة ، وجاء فى طبقات ابن سعد قال : خطب بلال وأخوه ، الى أهل بيت من اليمن فقال : أنا بلال وهذا أخى ، عبدان من العبشة كنا ضالين فهدانا الله ، وكنا عبدين فأعتقنا الله ، ان تنكعونا فالعمد لله ، وان تمنعونا فالله أكبر ، وجاء بنو أبى الكبير الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقالوا : زوج أختنا فلانا ، فقال لهم : أين أنتم عن بلال ؟ وللمرة الثالثة وهمم

يطلبون منه أن يزوج أختهم من فلان ، فقال لهم : أين أنتم عن بلال ؟ أين أنتُم عن بلال رجل من رجال الجنة ؟ قال : فأنكعوه .

وقال أصحاب السير: كان الناس يأتون بلالا فيذكرون فضله ، وما قسم الله له من الخير ، فكان يقول لهـــم: انما أنا عبد حبشى كنت بالامس عبدا .

وكان المشرك (أمية بن خلف) الجمعى ممن يعذبون بلالا ، بل كان هو أكبر معذبيه ، فكان يوالى عليه العذاب والاهانة والمكروه ، فكان من قضاء الله وقدره أن مكن الله بلالا من عدو الله وعدوه أمية بن خلف يوم غزوة بدر فقتله ، حسبما ورد هذا في كتب السيرة، فقد جاء فيها أن بلالا لما أبصر عدو الله أمية بن خلف صاح وقال : أمية بن خلف عدو الله ... لا نجوت ان نجا ، وأجهز عليه فقتله ، وأخذ ثاره وحقه منه ، لما كان يفعله به من أنواع التعذيب والتنكيل والاهانة ، فقال فيه أبو بكر رضى الله عنه :

# هنيئًا زادك الرحمن خيرا فقد أدركت ثارك يا بلال

ذلك أن أمية بن خلف \_ معذب بلال \_ كان يغرجه اذا حميت شمس الظهيرة ، فيطرحه على ظهره في بطعاء مكة \_ كما مر \_ ثم يأمر بالصغرة العظيمة فتوضع على صدره ، ثم يفول له : ( لا والله ) لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمعمد وتعبد اللات والعزى ، فيجيبه

بلال و هو في هذا البلاء العظيم : أحد أحد ، وقيل يقول الله : لا تزال هكذا أو تفارق دين محمد .

هذا هو ايمان هذه الشخصية العظيمة في عقيدتها، والصلبة في دينها ، وبهذه العقيدة الفذة تغلب على كل الصعاب والعقبات التي اعترضت سبيله ، في كل مراحل حياته الاسلامية .

فهل يوجد في المسلمين \_ اليوم \_ من له شيء مسن ايمان هذا الرجل العظيم ؟ من غير اعتبار اللون والوطن.

#### رواة العديث عنه:

روى الحديث عن بلال وأخذ عنه كبار الصحابة رضى الله عنهم أجمعين ، منهم : أبو بكر الصديق ، وعمر الفاروق ، وعلى بن أبى طالب ، وعالما الصحابة عبد الله ابن مسعود ، وعبد الله بن عمر ، وغيرهم ، كما روى عنه جماعة من كبار التابعين بالمدينة والشام والكوفة ، وقال على بن عمر : روى عن بلال جماعة من الصحابة وهم : أبو بكر الصديق ، وعمر بن الخطاب ، وأسامة ابن زيد ، وعبد الله بن عمر ، وكعب بن عجرة ، والبراء بن عازب ، وغيرهم .

## ومسن فضائله رضى الله عنه:

روى ابن وهب وابن القاسم عن الامام مالك قال: بلغنى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: (يَا بِلاَلُ إِنِي دَخَلْتُ ٱلْجُنَّةُ، فَسَمِعْتُ فِيهَا خَشَفًا ـ والخشف

الوطء بالاقدام والحس \_ أَمَامِي قَالَ : فَقُلْتُ : مَنْ هَذَا قَالَ : بَعْنُ هَذَا قَالَ بِلاَلٌ إِذَا ذَكَرَ ذَلِكَ بَكَي ) .

وجاء أنه كان اذا أذن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الصحابة بعهد الرسول عليه الصلاة والسلام فبكوا لذلك ، وروى الامام الذهبى فى كتابه : «سير أعلام النبلاء » عن زيد بن أسلم عن أبيه قال : قدمنا الشام مع عمر بن الخطاب ، فأذن بلال ، فذكر الناس النبى صلى الله عليه وسلم ، فلم أر يوما أكثر باكيا منه .

وقال الذهبي أيضا : قال أبو حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الصبح : ﴿ حَدِّثْنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتُهُ فِي ٱلْإِسْلامِ ، فَإِنِّى سَمِعْتُ ٱللَّيْلَةَ خَشَفَّــَةٍ . - حِرِكة ـ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يِدَى فِي ٱلْجَنَّةِ ، قَالَ : مَا عَمِلْتُ عَمَلًا إِزْجَى مِنْ إِنِّي لَمْ أَطُّهِرْ طُهُورًا تَامًّا فِي سَاعَةٍ مِنْ لَيْلِ أَوْ نَهَادٍ إِلَّا صَلَّيْتُ لِرَبِّي مَّا كَتُبَ لِي أَنْ أُصِّلِّي ) . وَمَسْنَ المعلوم أن الذي سمعة آلرسول صلى الله علية وسلم من بلال انما هو روحه لا جسده، فإن جسده لا زال لم يدخل الجنة ، وفيه أيضا أنه دعا بلالا فقال له : ﴿ بِهُم سَبَقْتَنِي إِلَى ٱلْجُنَّةِ ؟ مَا دَخَلْتُ ٱلْجُنَّةَ قَطَّ إِلَّا وَسَمِعْتُ خُشُغَشَتَكَ - الخشخشة حركة لها صوت كصوت السلاح - أَمَامِي وَأَنْتَ عَلَى قَصْرِ مِنْ ذَهَبٍ ، فَقَالَ بِلَالٌ : مَا أَذَنْتُ قَـطُ ۗ إِلاَّ صَلَّيْتُ ۚ رَكِّعَتَّايْنِ ، وَمَا أَصَابَنِي حَدَثٍّ إِلاَّ تَوَضَّأْتُ ، وَرَأَيْتُ أَنَّ لِلَّهِ عَلَيَّ رَكْعَتَيْنِ أَرْكَعُهُمَا ، فَقَالَ : بِهِمَا ) .

وتوفى بلال رضى الله عنه بدمشق ، وقيل مات فى « داريا » وحمل فأقبر فى الباب الصغير ، وقيل دفن بباب كيسان ، أما داريا فهى قرية كبيرة من قلسرى دمشق ، بالغوطة مشهورة ، وكانت وفاته سنة عشرين من الهجرة ، وقيل سنة احدى وعشرين ، ودفن بدمشق عند الباب الصغير فى مقبرة دمشق ، على الخلاف كما مر ، وهو ابن ثلاث وستين سنة ، وقيل ابن سبعين سنة ، ويقال انه كان ترب أبى بكر رضى الله عنهما ، وقد شهد بلال بدرا ، وأحدا ، والخندق ، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ولما حضرته الوفاة قال: ( غَداً نَلْقَى الْأَحِبَّة ، مُعَمَّدًا وَحِزْبَة ) ولما سمع امرأته تندبه وتقول: وا ويلاه \_ على عادة النساء عند مشاهدة موت ذويهن \_ فقال هــو: وا فرحتاه ، رحمه الله ورضى عن هذا الرجل العظيم الذي كان من السابقين الاولين الذين واكبوا الدعوة الاسلامية من أولها .





# عمار بن ياسر وأسرته من أول من أظهروا الاسلام:

هو أبو اليقظان عمار بن ياسر ، وأمه سمية البرة التقية المؤمنة الصالحة ، أول شهيد في الاسلام ، وأبوه ياسر وأخوه عبد الله ، وهذه الاسرة الطيبة الكريمة على الله من المستضعفين ، ومن السابقين الى اعتناق الاسلام وعقيدة التوحيد ونبذ الشرك وعبادة غير الله تعالى من معبودات الجاهلية ، وكان اسلام عمار بعد بضعة وثلاثين ممن أسلموا ، وهو وأمه ممن عذبوا في الله العذاب الشديد .

وأسلم عمار ورسول الله صلى الله عليه وسلم فى دار الارقم بن أبى الارقم ، أين كان يجتمع بالمسلمين خفية لتعليمهم قواعد الدين ليكونوا ثابتين على عقيدتهم فلا يفتنهم المشركون ، والوقت ذاك وقت فتنة ، اسلم هو وصهيب بن سنان الرومى فى وقت واحد .

قال عمار: لقيت صهيب بن سنان على باب « دار الارقم » ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقلت له : ما تريد أنت ؟ فقلت : أريد

أن أدخل على محمد فأسمع كلامه ، فقال لى وأنا أريد ذلك ، فدخلنا عليه ، فعرض علينا الاسلام فأسلمنا ، ثم مكثنا يوما على ذلك حتى أمسينا ثم خرجنا ، ونحنن مستخفون ، وكان اسلام عمار وصهيب بعد بضيع وثلاثين رجلا كما سلف .

وكان عمار بن ياسر من مستضعفى الصحابة الذين كانوا يعذبون في مكة من مشركيها ليرجعوا عن دينهم ولكنهم كانوا يأبون هذا الذى يأمرهم به المشركون.

والمستضعفون قوم لا عشائر لهم فى مكة تحميهم من طغاة أقوياء المشركين ، فكان العذاب ينزل عليهم بلا شفقة ولا حنان ولا خوف من أحد ، اذ ليس لهم منعة ولا قوة غير قوة الله الواحد القهار ، فكانت قريش تعذبهم بالرمضاء فى وسط النهار ، ليرجعوا عن دينهم، وكان عمار وصهيب يعذبان العذاب الشديد حستى ما يدرى أحدهما ما يقول ، فبمواقف هؤلاء المؤمنين وبصبرهم على ما أصابهم من شديد العذاب ظهر العق وانتصر على الباطل وأعوانه وأنصياره ، وانتشرت عقيدة التوحيد ، وهى العقيدة الصحيحة .

ذكر ابن سعد فى طبقاته الكبرى نسب عمار بن ياسر ونسب أمه سمية ، فقال : هو عمار بن ياسر بن عامر ابن مالك بن كنانة . . . الخ ، ثم قال : كان قدم ياسر ابن عامر وأخواه العارث ومالك من اليمن الى مكة يطلبون أخالهم ، فرجع العارث ومالك الى اليمن ، وبقى

ياسر بمكة ، وحالف أبا حديفة بن المغيرة بن عبد الله ابن عمر بن مغزوم ، وزوجه حديفة أمة له يقال لها « سمية بنت خباط » (1) فولدت له عمارا ، فأعتقب عمارا – أبو حديفة ، ولم يزل ياسر وعمار مسع أبى حديفة الى أن مات ، وجاء الله بالاسلام ، فأسلم ياسر ، وسمية ، وعمار ، وأخوه عبد الله بن ياسر ، وكان عمار يكنى أبا اليقظان .

قال مجاهد: أول من أظهر الاسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأبو بكر ، وبلال ، وخباب ، وصهيب ، وعمار ، وأمه سمية .

دار الارقم: ودار الارقم بن أبى الارقم كانت أول مركز \_ تجمع فيه المسلمون \_ وخلية من مراكز وخلايا انبثاق نور الاسلام ، اذ كان المسلمون لا يجرؤون على الجهر بالاسلام واقامة شعائره أمام الناس ، كالصلاة ، فلا يستطيعون اظهارها ، وكانوا يجتمعون سرا فى هذه الدار ، الى أن أظهر الله الدين باسلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فخرج بهم الى الحرم وأدوا الصلاة فيه ، والمشركون ينظرون ويسمعون \_ فلم يمنعهم أحد ، ودار الارقم مقرها بجوار « باب الصفا » فى مكة المكرمة ولهذه الدار وصاحبها الشجاع فضل ومزية فى نشر الاسلام ودعوته .

<sup>(1)</sup> خباط بضم المعجمة وتشديد الموحدة ، الاصابة ج 8 ص 113 ــ 114 ·

#### محنته وفتنته مع معذبيه:

قال الكثيرون ممن كتبوا في سيرة الصحابة رضي الله عنهم : ان المشركين عذبوا من أسلم وأظهر اسلامـــه شديد العذاب ليرتدوا عن دينهم ويكفروا بالله الواحد الاحد وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكانوا يطلبون منهم النطق بكلمة الشرك ليكفوا عن تعذيبهم، والا استمر تعذيبهم ما داموا على الاسلام ، فمن أولئك المعذبين من أبى أن يعطيهم شيئا مما طلبوه ، كبلال رضى الله عنه \_ كما تقدم \_ عند بيان موقفه الصلب وعقيدته في الله وفي رسوله وفي الاسلام ، ومنهم من أعطاهم ذلك \_ ظاهرا \_ ليخففوا عنه العداب ، وثبت على عقيدة التوحيد والاعتراف برسالة محمد صلى الله علیه وسلم فی باطن نفسه ، کعمار بن یاسر ، فقد ذکر جل المفسرين للقرآن الكريم أن هذه الآية وهي قول تعالى : « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ ، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللَّهِ، وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » (1) . نزلت في عمار ابن ياسر ومن عذب من المستضعفين ، حين عذبهـــم - عمار - : لا نكف عن عدابك حتى تكفر بمعمد ، فوافقهم على ما طلبوه منه \_ مكرها \_ وجاء معتذرا الى

<sup>(1)</sup> سورة النحل ، الآية 106 .

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، وشكا له ما أصابه من ذلك العذاب ، فقال له النبي صى الله عليه وسلم : (كَيْفَ تَجِدُ قُلْبَكَ ) ؟ قال : مطمئنا بالايمان ، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : ( إِنْ عَادُوا فَعُدُ ) وجاء في بعض الروايات عند البيهقي وغيره أنه سب النبى صلى الله عليه وسلم تحت الضغط عليه بل وذكر آلهتهم بخير ، وشكا ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال : يا رسول الله : ما تركت حتى سببتك ، وذكرت آلهتهم بغير ، فقال له : ( كَيْفَ تَجِدُ قَلْبَكَ ؟ ) قال مطمئنا بالايمان ، فقال له : ( أِنْ عَادُوا فَعُدْ ) وفي هذا أنزل الله تعالى قوله : « إِلا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِن مِالْإِيمَانِ ». ولهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يُجوز لـ \_ ظاهرا لا باطنا \_ أن يقبل ويفعل ما طلب منه فعله ابقاء على حياته ، كما فعل عمار بن ياسر وله أن يمتنع عن اجابتهم لما طلب منه كما فعل بلال رضى الله عنه ، فانه أبى أن يعطى شيئًا للمشركين ، وهـــم يعذبونه ويفعلون به الافاعيل ، حتى انهم ليضعون الصخرة العظيمة على صدره في ساعة اشتداد الحر ، ويأمرونه بقول كلمة فيها ما يرضيهم ، فيأبى عليهم هذا ، ويقول لهم : أحد أحد ، بل ويقول لهم : والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم لقلتها لكم زيادة في غيظكم وغضبكم .

وبناء على ما سلف بيانه من موقف عمار بن ياسر مع معذبيه ، قال المفسرون لكتاب الله : ان الآية السابقة : « مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْكِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنْ بِالْإِيمَانِ ، وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » . ان هذه الآية تشمل نوعين ممن كفر بالله وأشرك معه غيره ، أو جحده بتاتا .

النوع الاول: من كفر وجعد وجود الله، أو وحدانيته وهو فی گفره مختار وگفر عن رضی منه ، وانشرح صدره له ، فهذا حكمه في الاسلام أنه كافر ، قولا ، ونية وقصدا ، وعملا ، لانشراح صدره بالكفر ، فهو مِمِن غضب الله عليه ، لقوله تعالى : « فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ أَللُّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ » . وذلك لأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة ، وآثرها عليها وأولاها كل عنايته واهتمامه في حياته ، ولم يستجب لدعوة الله لـ الى التوحيد، فان كان كفره عن وراثة من أهله، فانه يدخل في عامة الكفار، وحكمهم بين في الاسلام ، وأما من كفر بالله \_ مختارا \_ بعد الايمان به والاقرار له بالالوهية والتوحيد ، وهو ما أشارت اليه الآية وصرحت به فانه يعتبر فيه الارتداد عن الايمان الى الكفر ، فانه يسمى مرتدا \_ راجعاً وعائداً من الايمان إلى الكفر \_ وحكمه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال فيه : ( مَنْ بَدُّلَ دِينَهُ وأصعاب السنن ، عن ابن عباس رضي الله عنه ، فهو قُلْدُ انتقل من صف المؤمنين بالله ، الى صف الكافرين الجاحدين له ، وهذا منه تلاعب واستهزاء بدين الله ، فكانت تلك عاقبته وعقوبته ، فهو قد ارتد عن دينـــه أما النوع الثاني ، وهو من أظهر خلاف ما أبطن . كما فعل عمار بن ياسر مع معذبيه ، فأظهر لهم خلاف ما أبطن ، وقال ما قال اتقاء لشرهم وتعذيبهم له ، وذلك ليخففوا عنه العذاب ، فهذا لا حرج عليه في سلوكه مع معذبيه أعداء الله هذا المسلك ، اذا أظهر لهم أنه موافقهم على ما طلبوه منه \_ ظاهرا فقط \_ فقد طلبوا منه الكفر بالله وبالدين وبالرسول صلى الله عليه وسلم ، ليكفوا عن تعذيبه ، فأجابهم الى ما طلبوه منه ، واتبع رأيهم في الظاهر ، فهذا لا شيء عليه كما تقدم ، ولا يخاف عذاب الله على كفره به ـ ظاهرا ـ لانه اتقى بهِ فقط عذاب معذبيه ، والله جل جلاله قال : « **إلاَّ أنْ** تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاقًا » سورة آل عمران ، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: ( إِنَّ ٱللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي ٱلْخَطَـاُّ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ ) . رواه ابن ماجه عن أبى ذر رضى الله عنه ، وفي رواية أخرى عند ابن ماجه عن ابن عباس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال : ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ وَضَعَ عَــنْ أُمَّتِي ٱلْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا أَسْتُكُرِهُوا عَلَيْهِ )،وفي كلا سند المديثين للعلماء مقال.

ولبيان كل ما تقدم يظهر هذا في قوله تعالى : «وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللّهِ وَلَهُ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ ٱللّهِ وَلَهُ مَمْ

عُذَابُ عَظِيمٌ »، فأنشراح الصدر في الآية كناية عن القبول الاختياري والرضى بالامر الذي مالت اليه النفس ورضيت به واختارته عقيدة وعملا ، فمن وسع صدره وقلبه وعقله لقبول الكفر بالله والردة بعد الايمان ، من غير أن تنازعه نفسه في هدذا الرضي والقبول ، فهذا كان مختارا من غير اضطرار ، فانشرح صدره ورضى قلبه بقبول الكفر والجعود ، غير مكره عليه ولا كاره له ، فهذا ملعون ومغضوب عليه مسن عليه ولا كاره له ، فهذا ملعون ومغضوب عليه مسن طالم ، الاله الواحد لجميع المخلوقات ، فهذا ظلم وقع من ظالم لذا وجبت معاقبته ، وهذا العذاب العظيم جزاء كفره وجعوده، وهو عذاب جهنم الذي أعده الله لمن كفر به وجعده .

فالذى نطق بكلمة الكفر مُكْرَهًا عليها بالتهديد بالقتل كعمار بن يأسر رضى الله عنه ، كان الاكراه في حقه عذرا معبولا ، فان نطقه بها يطبق عليه قوله تعالى : «إلا أَنْ سُتقوا مِنْهُمْ تُقَاقً » سورة آل عمران ، ذلك أن العلماء قالوا ان من أكره على الكفر حتى خشى على نفسه القتل فانه لا أثم عليه ان كفر بلسانه ، وقلبه مطمئن بالايمار راض به ، ولا تبين منه زوجته \_ أى تطلق عليه \_ ولا تبين منه زوجته \_ أى تطلق عليه \_ ولا يعكم عليه بالردة والكفر بعد الايمان ، ذلك أنه يدخل في باب « التقية » المرخص فيها شرعا ، لتكون ملجأ للنجاة من ظلم الظالمين .

#### بعض ما كان المشركون يعذبون به المؤمنين:

ذكر ابن الاثير في كتابه « أسد الغابة » نقلا عن محمد بن سيرين فقال : ( مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ وَهُوَ يَبْكِي يَدْلُكُ عَيْنَيْهِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ ؟ أَخَذَكَ الْكُفَّالُ لَهُ فَعَطُوْكَ فِي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَالَكَ ؟ أَخَذَكَ الْكُفَّالُ وَسَوْلُ اللَّهِ صَلَّى الله عَمَا قُلْتَ ؟ ) وهو يقصد من وكذا ، فَإِنَّ عَادُوا لَكَ فَقُلْ كَمَا قُلْتَ ؟ ) وهو يقصد من هذا أن الكفار الزموه بسب الرسول وشتمه ، والنطق منا الشرك ، اذ لا حرج على من أكره على ذلك .

وقال ابن الاثير أيضا عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضى الله عنهم: أكان المشركون يبلغون من المسلمين فى العذاب ما يُعْذَرُونَ به فى ترك دينهم ؟ ؟ فقال: نعم، والله ان كانوا ليضربون أحدهم ويجيعونه ويعطشونه حتى ما يقدر على أن يستوى جالسا من شدة الضر الذى به ، حتى انه ليعطيهم ما سألوه من الفتنة ، وحتى يقولوا له: اللات والعزى الهك من دون الله ، فيقول: نعم ، وحتى ان « الجُعُلُ » \_ نوع من الخنافس \_ ليمر بهم فيقولون له: هذا الهك من دون الله ؟ فيقول: نعم ، افتداء منهم لما يبلغون من جهد .

هذا هو الصحابى الجليل عمار بن ياسى وبعض ما أصابه من مشركى قريش ، وهو مخزومى من بنى مخزوم ، وقد هاجر الى الحبشة فيمن هاجر من الصحابة حين اشتد عليهم المشركون في التعذيب ، وشهد بيعة

الرضوان وبدرا والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وابلى ببدر البلاء الحسن ، كما شهد « اليمامة » فابلى فيها أيضا ، وفيها قطعت أذنه ، رضى الله عنه .

وأرض اليمامة معروفة ، وهي جزء من بلاد العرب ، معدودة من تراب « نجه » ، وكان في اليمامة اذ ذاك « مسيلمة » الكذاب الذي ادعى النبوة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ، وحرب اليمامة وقعت في السنة الثانية عشرة من الهجرة ، فقد ارتد من ارتد من بعض القبائل العربية ، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاة فلم يدفعوها الى بيت المال كما كان العمل جاريا في زمنه ، ومن تلك القبائل قبيلة بني حنيفة باليمامة بزعامة كذابها مسيلمة النبي الكذاب ، فجهز لهم الخليفة الاول أبو بكر الصديق رضي الله عنه ثلاثة جيوش فكان ثالثها وآخرها \_ وهو جيش النصر \_ القاضي عليها بقيادة سيفالة المسلول على الكافرين «خالد بن الوليد» رضى الله عنه. على ما ورد في كتب التاريخ، كما مر،ودارت الحرب بين حنيفة وجيش الاسلام بشدة ، وقتل فيها زعيمها مسيلمة الكذاب ، كما قتل فيها من الصحابة رضوان الله عنهم عدد وافر وخاصة حفظة القرآن الكريم ، وهذا ما جعل عمر بن الخطاب يفكر في جمع القرآن مخافة دروسه وذهابه بدهاب حفظته ، فأشار على أبى بكر بدلك ، فامتنع الخليفة الاول أولا ثم شرح

الله صدره له فيما بعد ، حيث توقف في الجمع والنسخ، لانه عمل لم يعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وبعد قتل زعيم أهل الردة « مسليمة » وانتصار جيش الاسلام وانهزام حنيفة جرى الصلح بينهم وبين القائد البطل خالد رضى الله عنه وعن جميع الصحابة حماة الاسلام والعقيدة ، وانتهت حروب الردة .

وعمار بن ياسر من السابقين الى الاسلام كما تقدم ، وقد شارك في بناء مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة ، اقتداء بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم وذلك حين كان يعمل مع أصعابه في بنائه ليرغبهم في أثقله اخوانه به ، اذ كانوا يحملون لبنة لبنة ويحملونه هو لبنتين اثنتين ، فشكا لرسول الله ما يلاقيه منن اخوانه الصحابة ، قال : يا رسول الله قتلوني ، \_ وهو يمزح ــ يحملون على ما لا يحملون هم ، وقد ذكـــرت أم سلمة رضى الله عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفض وفرته \_ الوفرة ما نزل من الشعر على الاذنين ــ بيده الشريفة ، وكان عمار رجلا جعــد الشعر ، وهو صلى الله عليه وسلم يقول : ﴿ وَيُسِحُ ابْنَ سُمَيَّةً ، لَيْسُوا بِالنَّذِينَ يَقْتُلُونَكَ ، إِنَّمَا تَقْتُلُكَ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ) .

قال أصحاب السير : ان أول من بنى مسجدا هـو عمار بن ياسر ، يعنون بهذا مسجد « قباء » ، ذلك أن

anicle as like also finic as like and the also embod while of the ord the also embod with a state of the ord in the also embod in the ord in the ord in the ord of t

وعندما آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والانصار كانت مؤاخاة عمار بن ياسر مع حذيفة بن اليمان رضى الله عنهما .



أما أمه « سمية » رضى الله عنها \_ أول شهيد فى الاسلام \_ فهى أيضا لم تنج من تعذيب المشركين ، ولم يكف فيها التعذيب رحده ، بل وصل بهم الامر الى قتلها، فقد قتلها عدو الله : أبو جهل عمرو بن هشام ، حيث وجأها \_ ضربها \_ بحربة من حديد فى قبلها \_ وقيل فى قلبها \_ والاول اشهر فماتت ، فهى أول شهيد فى الاسلام فكان هذا الشهيد امرأة ، وهكذا ينال المسلمين ما ينالهم من أعدائهم بلا فرق وبلا تمييز بين الرجال والنساء ، فهم فيه سواء ، كما حدث أيام ثورة التحرير الجزائرية ، من الجيش الفرنسى الاستعمارى .

وشهد عمار بن یاسر قتال المرتدین \_ فی حصرب الیمامة \_ التی قتل فیها مسلیمة النبی الکداب ، کما تقدم فقد روی نافع عن ابن عمر قال : رأیت عمارا

يوم اليمامة على صخرة ، وقد أشرف يصيح : يا معشر المسلمين ، أمن الجنة تفرون ؟؟ أنا عمار بن ياسر ، هلموا الى ، قال : وأنا أنظر الى أذنه قد قطعت ، فهى تذبذب \_ تتحرك \_ وهو يقاتل أشد القتال .

وصحب عمار عليا رضى الله عنهما ، وشهد معه الْجُمَلُ وَصِفِّينَ ، فأبلى فيهما ، قال أبو عبد الرحمــن السلمى : شهدنا « صِيفّينَ » مع على ، فرأيت عمار ابن ياسر لا يأخذ في ناحية ولا واد من أودية « صفين » الا رأيت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبعونه كأنه علم لهم ، قال وسمعته يومئذ يقول لهاشم ابن عتبة بن أبي وقاص : يا هاشم تفر من الجنة ؟ الجنة تحت البارقة \_ السيوف \_ اليوم ألقى الاحبة ، محمدا وحزبه ، والله لو قاتلونا حتى يبلغوا بنا شعاب هجــر أبو الْبَخْتَرِى : قال عمار بن ياسر يوم « صفين » ايتونى بشربة ، فأتى بشربة لبن ، فقال : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى : ( آخِرُ شَرْبَة ِتَشَّرَبُهَا مِنَ ٱلدُّنْيَا شُرْبَةُ لَكِنِ ). فشربها ، ثم قاتل حتى قتل ، رحمه الله ورضى عنه ، وكان عمره أربعا وتسعين سنة ، وقيل ثلاثا وتسعين ، وقيل احدى وتسعين .

وفى المعذبين من ضعفاء الصحابة رضوان الله عنهم نزل قوله تعالى على ما قاله المفسرون : « وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللهِ مِنْ بَعْلِ مَا ظُلِمُوا لَنُبُوِّئَنَّهُمْ فِي اللَّانْيَا حَسَنَـةً،

وَلَأَجُو الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ » (I) . وقوله : «ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فَتِنْدُوا ، شُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُولُ رَحِيمٌ » (2) . وقال بعض المفسرين : انها نزلت في عمار بن ياسر خاصة ، والمعذبون من الصحابة رضى الله عنهم هم : عمار بن ياسر ، وأمه سمية ، وأبوه ياسر ، وبالل ، وصهيب ، وحباب .

قال ابن اسحاق: وكانت بنو مغزوم يخرجون بعمار وأبيه ياسر ، وبأمه سمية ، وكانوا أهل بيت اسلام ، اذا حميت الظهيرة يعذبونهم برمضاء مكة ، وهي شدة حرارة الشمس ، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بأسرة عمار بن ياسر وهي تعذب فيقول لهمم : ( صَبْراً آلَ يَاسِمِ ، مَوْعِلُكُمُ أَلَجْنَةٌ ) .

وعن محمد بن كعب القرظى قال : أخبرنى من رآى عمار بن ياسر متجردا فى سراويل \_ سروال \_ قال فنظرت الى ظهره فيه حبط كثير \_ أثير الضرب بالسياط \_ فقلت له : ما هذا ؟ قال : هذا ما كانيت تعذبنى به قريش فى رمضاء \_ حر \_ مكة ، كما عذبوه بالاحراق بالنار .

<sup>(1)</sup> الآية 41 من سورة النحل •

<sup>(2)</sup> الآية 110 من سورة النحل •

#### بعض فضائل عمار بن ياس ووفاته:

قال بعض كتاب السير : انه لم يسلم أبوا أحد من السابقين المهاجرين غير أبى بكر وعمار .

وجاء في « أسد الغابة » لابن الاثير عن حديفة ابن اليمان قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اِقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرِ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ عَمَارِ ، وَمَا حَدَّثَكُمُ أَبْنُ مَسْعُودٍ فَاقْبَلُوهُ ). وأخرجه أبو يعلى في مسنده ، وأخرج الترمذي وغيره أنه عليه الصلاة والسلام قال : ( اِقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي مِنْ أَصْحَابِي : أبي بَكْرِ وَعُمَرَ ، وَاهْتَدُوا بِهَدِي عَمَارٍ ، وَمُسَعُودٍ ) . كما اخرجه ابن عدى وَتَمَسَّكُوا بِعَهْدِ أَبْنِ مَسْعُودٍ ) . كما اخرجه ابن عدى عن أنس ، وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضى عن أنس ، وأخرج الترمذي والحاكم عن عائشة رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَا خُيِّ عَمَّارٌ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلاَّ أَخْتَارُ أَرْشَدَهُمَا ) ، وقال له : ( أَبْشِرْ عَمَّارُ تَقْتُلُكَ أَنْفِئَةُ أَلْبَاغِيَةُ ) .

وجاء عن ابن عباس رضى الله عنهما فى قوله تعالى : « أَمَنْ هُوَ قَانِتُ آناءَ اللَّيْلِ » قال نزلت فى عمار ابن ياسر .

والذى أجمع عليه رواة الاخبار فى موت، أن قتل فى معركة «صفين » فى حرب على بن أبى طالب مع معاوية بن أبى سفيان ، فى صفر سنة سبع وثلاثين ، وهو ابن ثلاث وتسعين سنة وقيل غير هذا كما مر ،

ودفن هناك في « صفين » رحمه الله ورضى عنه ، وروى عِن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه : ( تُقُتُلُهُ ٱلْفِئَةُ ٱلْبَاغِيَةُ ) . كما قال فيه أيضا : ( إِنَّ قَاتِلَهُ وَسَالِبَهُ فِي آلنَّارِ ) . وروى هذا الاثر الاخير عن عبد الله ابن عمرو بن العاص حين أُخْبَرَ بقتله معاوية يــوم الوقعة المذكورة ، فكأن عمرو بن العاص حين أخبس معاوية بقتل عمار يشير الى أنه هو المقصود بهذا الاثر، غير أن معاوية المشهور بحيله ودهائه رد على عمرو بقوله: ( لسنا نعن الذين قتلناه حتى نكون من البغاة بل قتله من جاء به الى المعركة حتى يموت فيها ) . وهذا من معاوية تأويل بعيد كما يقول الفقهاء ، وعلى كـل حال فهذا من قدر الله ، وعنده يجتمع الخصوم ، وهو العاكم بين الخصوم يوم القيامة ، وهناك لا يظلم أحد ، ولا تضيع الحقوق في ذلك اليوم كما ضاعت في الدنيا، وقد نهينا عن الخوض فيما حدث بين الصحابة ، نظرا لمنزلتهم عند الله وعند رسوله ، لما قدموه من تضحيات جسام لا يستعليمها سواهم ، وجاء في فضله ومنزلتـــه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء من ذلك ، كما في سنن ابن ماجه عن على بن أبي طالب رضى الله عنه وكرم وجهه قول على : كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذن عمار بن ياسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( اِثْذَنُوا لَهُ مُ مَرْحَباً بِالطَّيْتِ الْمُطَّيِّسِ ). وفيها أيضا عن هانئي بن هانئي قال : دخل عمار على على فقال : مرحبا بالطيب الطيب ، سمعت رسول الله

صلى الله عليه وسلم يقول ( مُلِيءَ عَمَّارٌ إِيمَانًا إِلَى مُشَاشِهِ ) \_ رؤوس العظام كالمرفقين والكتفين والكتفين والكتفين \_ .

وفى سنن ابن ماجه أيضا عن عائشة رضى الله عنها قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( عَمَّالٌ مَا عُرِضَ عَلَيْهِ أَمْرَانِ إِلاَّ أُخْتَارَ أُلاَّرُشَكَ مِنْهُمًا ) .

ومن أعمال أبى جهل بالمسلمين الذين يسلمون ويتبعون الرسول صلى الله عليه وسلم ، أنه كان اذا سمع برجل أسلم واتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ينظر اليه على حسب قوته وهيبته ومكانه في قومه ، فان كان له شرف وحسب ومنعة في قومه لامــه على اسلامه وأنبه وخزاه ، من غير أن ينال منه بمكروه ، ويكتفى بالقول له : تركت دين أبيك وهو خير منك ، لَنُسُفِّهِنَّ حِلْمَ إِنَّ ، وَلَنُفَيَّلُنَّ ﴿ أَيْكَ وَلَنَضَعَنَّ شَرَفَ كَ ، وان كان تاجراً قال له : والله لنكسدن تجارتك ولنهلكن مالك ، أما ان كان ضعيفا لا منعة له ، ولا قبيلة تحميه وتدافع عنه ضربه وأغرى به ونال منه بما شاء ، من أنواع التعديب والعذاب والاذي ، هذا شأنه مسع المسلمين الاقوياء منهم والضعفاء ، من أجيل نصرة معبوداته وأصنامه وآلهته المعبودة بالباطل ، ينتصر لها بما يستطيع ، وهذا دأب الضالين والظالمين في كل زمان ومكان ، ولكن العاقبة والنهاية للمحقين والمتقين .

<sup>(1)</sup> فيل رأيه تفييلا ضعفه وقبحه وخطأه ٠

#### صهيب بن سنان الرومى:

هو من السابقين الى الاسلام ، ومن المستضعفين ، ومن المستضعفين ، ومن أولئك السابقين الذين نالهم من مشركى قريش أذى كثير ، وفتنة عمياء ، وبلاء عظيه لا يتحمله الا أصحاب العقيدة الصحيحة المؤمنين بها ، من أجهل عقيدتهم ، ومن الثابتين على الحق بالرغم من كل ذلك .

فهو « صهیب » بن سنان بن مالك بن عبد عمرو ، وهو من بنى « النمر بن قاسط » ، وأمه سلمى بنت قعید بن مهیص ، وكنیته « أبو یحیی » ، كناه بها رسول الله صلى الله علیه وسلم ، فهو عربى الاصل ، اذ هو من « الجزیرة » ومن أرض الشام ، وقال مسن كتبوا عنه : وانما قیل له الرومى ، لان الروم سَبَوّهُ من أعمال الموصل ، وكان أبوه أو عمه عاملا لكسرى على « الأبلة » . قال یا قوت العموى فى معجم البلدان : « الابلة بلد على شاطىء دجلة البصرة العظمى ، وفى زاویة الغلیج الذى یدخل الى البصرة ) . وبلدة الابلة زاویة الغلیج الذى یدخل الى البصرة بناها عتبة بن غزوان الصحابى المعروف – فى خلافة عمر بن الغطاب رضى الصحابى المعروف – فى خلافة عمر بن الغطاب رضى

الله عنهما \_ وكانت منازل آل صهيب على نهر دجلة من جهة الموصل ، وقيل كانت منازلهم بأرض الموصل في قرية على شط الفرات مما يلى الجزيرة والموصل ، وقيل كانوا على الفرات من أرض الجزيرة ، فأغارت الروم عليها فأخذت صهيبا وهو طفل صغير ، فنشابالوم ، فصار ألْكن ، فباعته الروم الى رجل من قبيلة « كَلْبُو » ثم قدم به من اشتراه الى مكة ، فاشتراه منه « عبد الله بن جُدْعَانَ » القرشي التيمي واعتقه ، وأقام معه الى أن هلك عبد الله بن جدعان ، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم ، فأراد الله له الكرامة ، فمن عليه بنعمة الاسلام فأسلم .

وقال صهيب وولده: بل انه هرب من عند الروم لما كبر وعقل ، فقدم مكة وحالف عبد الله بن جدعان وأقام معه الى أن هلك \_ مات \_ ابن جُدْعَانَ .

و لما بُعث النبى صلى الله عليه وسلم بالرسالة أسلم ، وكان من كبار السابقين والبدريين ، وروى عنه أن قال : ( صَعِبْتُ ٱلنَّبِيَ صَلَّى ٱللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُوحَى إَلَيْهِ ) وكان صهيب يعذب حتى لا يدرى ما يقول .

#### استلامته:

قال الواقدى: كان اسلام صهيب وعمار بن ياسر فى يوم واحد \_ كما مر \_ وكان اسلامهما بعد بضعة وثلاثين رجلا ، وكان من المستضعفين فى مكة ، الذين عذبوا من أجل عقيدتهم واتباعهم لرسول الله صلى الله

عليه وسلم ، وقيل كان اسمه قبل أن يُسْبَى (عميرة) فسماه الروم «صهيبا » لانه كان شديد الصهوبة ، تشوبها حمرة .

قال عمار بن ياسر \_ كما تقدم عنه \_ : لقيت صهيب ابن سنان على باب دار الارقم ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ، فقلت له : ما تريد ؟ فقال لى: وما تريد أنت ؟ فقلت : أردت الدخول الى محمد صلى الله عليه وسلم فأسمع كلامه ، فقال : فأنا أريد ذلك ، فدخلنا عليه ، فعرض علينا الاسلام فأسلمنا ، ثم مكثنا يومنا حتى أمسينا ، ثم خرجنا مستخفين .

وقال ابن الاثير في كتابه (أسد الغابة في تمييز الصحابة) عند ترجمته لصهيب رضي الله عنه مسندا ما ذكره الى أبى زكرياء يزيد بن اياس ما يلى: وكان اشتراه \_ يقصد صهيبا عبد الله بن جدعان من رجل من كلب (قبيلة) بمكة ، وكانت كلب اشترته من الروم \_ وقيل بل هو فر من الروم \_ وأعتقه ، وأسلم صهيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم في دار « الارقم » ، بعد بضعة وثلاثين رجلا، وكان من المستضعفين بمكة المعذبين في الله عز وجل ، وأسلم هو وعمار في يوم واحد ، كما مر في كلمة عمار.

### صهیب یشتری هجرته ونفسه بکل ما یکسبه:

حين عزم صهيب على الهجرة من مكة المكرسة الى المدينة المنورة اسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم

وبمن هاجر من اخوانه صحابة رسول الله ، وكان هذا في منتصف شهر ربيع الاول ، وكان هو وعلى بن أبى طالب من آخر من هاجر ، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ، ما زال مقيما بقباء لم يرم \_ يفارق ويبرح \_ بعد.

وذكرت كتب السيرة: أن صهيبا لما خرج من مكة مهاجرا لحقه مشركو قريش وقالوا له: يا صهيب أتيتنا صعلوكا (I) حقيرا فكثر مالك عندنا ، وبلغت ما بلغت، ثم تريد أن تخرج بمالك ونفسك ، والله لا يكون ذلك ، فقال لهم صهيب: أرأيتم ان جعلت لكم مالى أتخلون سبيلى ؟ قالوا: نعم ، قال: فانى جعلت لكم مالى ، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (ربيخ صُهَيْبٌ رَبِح صُهَيْبٌ) وفى مال صهيب الكثير قال مصعب الزبيرى: هرب صهيب من الروم ومعه مال كثير ، فنزل مكة فعاقد عبد الله بن جدعان وحالفه وانتمى اليه .

وجاء فى رواية أخرى فيها شىء من زيادة البيان والتوضيح عن موقف المشركين مع صهيب فى قصة خروجه من مكة بنية الهجرة واللحاق بمن سبقه ، جاء فيها : أن صهيبا حين خرج مهاجرا الى المدينة تبعه نفر من المشركين ، ولما رآهم مقبلين نعوه يريدونه وقف لهم ونثل كنانته (2) ـ استغرج نبالها ونثرها أمامه \_

<sup>(1)</sup> الصعلوك النقير •

<sup>(2)</sup> الكنانة جعبة تجعل فيها النبال سواء كانت من جلد أو من غيره •

وقال لهم : يا معشر قريش تعلمون أنى من أرماكم ، والله لا تصلون الى حتى أرميكم بكل سهم معى ، شم أضربكم بسيفى ما بقى بيدى منه شىء ، فاذا كنتم تريدون مالى دللتكم عليه ، قالوا : فدلنا على مالك ، ونخلى عنك ، فتعاهدوا على ذلك ، فدلهم عليه وتركوه ، فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : (رَبِحَ ٱلْبَيْعُ أَبًا يَحْيَى) فانزل الله عز وجل فى هذا قوله : « وَمِنَ ٱلنّاسِ مَنْ فانزل الله عز وجل فى هذا قوله : « وَمِنَ ٱلنّاسِ مَنْ فانزل الله عز وجل فى هذا قوله : « وَمِنَ ٱلنّاسِ مَنْ فَانْدِل الله عز وجل فى هذا قوله : « وَمِنَ ٱلنّاسِ مَنْ فانزل الله عز وجل فى هذا قوله : « وَمِنَ ٱلنّاسِ مَنْ فانزل الله عز وجل فى هذا قوله : « وَمِنَ ٱلنّاسِ مَنْ فَانْدِل الله عز وجل فى هذا قوله : « وَمِنَ ٱللّا مِنْ وَاللّا لَهُ وَوُفْنُ فَاللّا مِنْ اللّه وَاللّا لَهُ وَاللّا وَلَهُ وَاللّا وَلَا وَاللّا وَاللَّا وَاللّا وَاللَّا وَاللّا وَاللَّا وَاللّا وَاللَّا وَاللّا وَاللّاللَّا وَاللّا وَلْمَا وَاللّا وَاللّا وَاللّا وَاللّا وَاللّا وَاللّا وَاللّا وَل

وروى أصحاب السنن عن أنس رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اُلسَّبَّاقُ أَرْبَعَـةُ أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ، وَصُهَيْبٌ سَابِقُ السَّرُومِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ السَّرُومِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ الْسَرُومِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ الْعَبَشَةِ).

وقد تقدم عن مجاهد أنه قال: أول من أظهر اسلامه سبعة: النبى صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وبلال، وصهيب، وخباب، وعمار بن ياسر، وأمه سمية، رضى الله عنهم أجمعين، فأما النبى صلى الله عليه وسلم فمنعه الله من عذابهم بعمه أبى طالب، وأما أبو بكر الصديق فمنعه الله بقومه، لكانتهم عند العسرب، وأما الآخرون فأخذوا وألبسوا أدراع الحديد ثسم صهروا في الشمس.

<sup>(</sup>章) سورة البقرة الآية 207·

فالى هؤلاء المسلمين الضعفاء يرجع فضل نشسس الاسلام وانتشاره ، فقد تحملوا من أنواع العذاب الشيء الكثير ، والسؤال الموجه منهم الينا : هل استفدتم أيها المسلمون ـ بعدنا ـ من مواقفنا الصلبة التي لم تلن في جانب الله وعقيدة التوحيد لاي أحد مهما كانت قوته ؟ ؟ وهل أخذتم عنا ما يكون لكم مادة قويــة وذخيرة حية صالحة للتربية على أن تنهجوا في حياتكم نهج العق والسلابة فيه ؟ وعدم التساهل مع من يسعى لتوهين هذه العقيدة في قلوب المسلمين ، هذه العقيدة التي هي عقيدة العقيدة غيرها ، (فَمَاذَا بَعْدَ التي هي عقيدة العقي ، ولا عقيدة غيرها ، (فَمَاذَا بَعْدَ الْتَيْ إِلاَ الصَّلاَلُ فَانَى تُصُرَفُونَ ) ؟ ؟ .

# بعض الأحاديث التي رويت عنه:

أخرج الامام مسلم والترمذى عن صهيب رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجُنَّةِ الْجُنَّةَ يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى : تُريدُونَ شَيْئًا أَزِيدُكُمْ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيّضُ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تَدُخِلْنَا أَجْنَةَ ؟ وَتُنَجِّنَا فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيّضُ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تَدُخِلْنَا أَجْنَةَ ؟ وَتُنَجِّنَا فَيَعُولُونَ : أَلَمْ تُبَيّضُ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تَدُخِلْنَا أَجْنَةً ؟ وَتُنَجِّنَا فَيَعُلُونُ النَّادِ ؟ فَيَكْشِفُ الْجِجَابَ ، فَمَا أَعْطُوا شَيْئًا أَحَسَبَ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّادِ إِلَى رَبِهِمْ ) .

وجاء في رواية أخرى أوردها كل من الامام أحمد وابن ماجه وابن خزيمة ، وابن حبان في صعيحه عن صهيب رضى الله عنه أنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا دَخُلَ أَهْلُ ٱلْجُنَّةِ ٱلْجُنَّةَ وَأَهْلُ ٱلنَّارِ فَادَى مُنَادٍ : يَا أَهْلَ ٱلْجُنَّةِ : إِنَّ لَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ مَوْعِدًا

يُرِيدُ أَنْ يُنْعِزَكُمُوهُ ، فَيَقُولُونَ : وَمَا هُوَ ؟ أَلَمْ يُثَقِّسِلَ مَوَازِينَنَا ؟ وَيُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ وَيُدْخِلْنَا أَلْجُنَّةَ ؟ وَيُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الْحِجَابَ ، فَيَنْظُرُونَ إِلَيْهِ ، فَوَاللَّهِ مَا أَعْطَاهُمُ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظِرِ الْيَهِ ، وَلَا أَقَرَّ لِأَعْينِهِمْ ) وجاء في بعض روايات العديث المذكور أن ذلك هو ( الزَيَادَة ) التي قال الله فيها : « لِلنَّذِينَ أَحْسَنُوا الْعُسْنَى وَزِيَادَة ) . سورة يونس .

وروى الترمذى بسنده الى صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَا آمَنَ بِالْقُرْآنِ مَنِ اُسْتَعَلَّ مَعَارِمَهُ) وقال الذهبى فى كتابه «سير أعلام النبلاء»: قال أبو زرعة: حدثنا يوسف بن عدي ، حدثنا يوسف ابن محمد بن يزيد بن صيفى عن أبيه عن جده عن ابن محمد بن يزيد بن صيفى عن أبيه عن جده عن صهيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مَنْ كَانَ يُومْنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ ٱلْآخِرِ فَلْيُحِبَّ صُهَيْبًا حُبَّ الْوَالِدَةَ لِوَلَدِهَا). كما ذكره أبن عبد البرر فى (الاستيعاب) فى ترجمة صهيب.

وروى ابن عمر عن صهيب أنه قال : ( مَرَرْتُ بِرَسُولِ
اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلَّى فَسَنَّمْتُ عَلَيْهِ فَرَدً
عَلَيَّ إِشَارَةً بِإِصْبِعِهِ ) . ومن الاحاديث الستى رواها صهيب قوله عليه الصلاة والسلام : ( عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ ، إِنَّ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ مَسَلَم وأحمد ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ صَرَّاءُ صَبَراء مَسَلم وأحمد ،

وله نحو الثلاثين حديثا ، روى له مسلم منها ثلاثة ، وروى عنه من الصحابة : عبد الله بن عمر ، وجابس وغيرهم ، ومن التابعين كعب الاحبار ، وعبد الرحمن ابن أبى ليلى ، وأسلم مولى عمر ، وسعيد بن المسيب ، وآخرون ويعد فى المدنيين ، وكان يقول \_ فيما نقل وآخرون ويعد فى المدنيين ، وكان يقول \_ فيما نقل عنه \_ : هلموا نحدثكم عن مغازينا ، فأما أن أقول : قال رسول الله فلا ، فهو بهذا يتجنب رواية العديث .

وكان فيه مع فضله وايمانه وعلو درجته ـ مداعبة وحسن خلق ، وروى عنه من هذا أنه حين قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته وهو بقباء قبل أن يتعول منها ، ومعه أبوبكر ، وعمر ، وكان بين أيديهم رطب وتس ، وصهيب قد رمد ، إذ أصابه الرمد وهو في طريقه الى المدينة ، كما أصابته مجاعة شديدة من قلة الزاد معه ، ولما وجد الرطب والتمر أمامه وقع في الرطب يأكل أكل الجوعان ، فقال عمر : يا رسول الله ألا ترى الى صهيب يأكل الرطب وهو رُمِدٌ ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له : ( تَأْكُلُ ٱلرُّطُبَ وَأَنْسَتَ رَمِدُ ؟ ) فقال له صهيب : انما آكل على شق عينني الصعيعة ، فضعك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجده ، وقال صهيب : يا رســول الله ما تزودت الا مُدَّا من دقيق عجنته بالابواء حتى قدمـت علىك.

وكان في لسانه عجمة شديدة، وهي ناتجة عن تربيته وطول اقامته في أرض الروم ، لانهم أخذوه من وسط قومه وهو طفل صغیر کما مر ذکره آنفا ، وزوی زر ابن أسلم \_ الذي كان ملازما لعمر \_ عن أبيه قال: خرجت مع عمر حتى دخل على صهيب حائطا له بالعالية ، فلما رآه صهيب قال: يَانَاسْ يَانَاسْ، فقال عمر: ما له ـ لا أبا له \_ يدعو بالناس ، فقلت له : انما يدعو غلاما له اسمه « يَحْنَسُ » ، وانما قال ذلك لعقدة في لسانه ، فقال له عمر : ما فيك شيء أعيبه يا صهيب الا ثلاث خصال ، لولاهن ما قدمت عليك أحدا: أراك تنتسب عربيا، ولسانك أعجمي ، وتكتنى بأبي يعيى اسم نبي وليس لك ولد ، وتبدر مالك ، فقال له صهيب : أما تبذير مالى فما أنفقه الا في حقه ، وأما اكتنائي بأبي يعيي فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كناني بأبي يحيى ، فلن أتركها ، وأما انتمائي للعرب ولساني أعجمي فان الروم سبتني صغيرا فأخذت لسانهم ، وأنا رجل مــن النَّيرِ بن قاسط من الموصل ولو أَنْفَلَقْتُ عَنْ رَوَّتَـــةٍ - بعرة - لانتسبت اليها .

وكان من حب عمر لصهيب رضى الله عنهما ، أن عمر كان حسن الطن فى صهيب ، وظهر هذا معه فى عدة مناسبات ، منها أنه حين طُعِنَ رضى الله عنه أوصى أن يصلى عليه اذا مات صهيب ، كما أوصى أن يصلى بجماعة المسلمين ثلاثا حتى يتفق أهل الشورى على من سيخلف.

وذكر ابن سعد فى طبقاته أن صهيبا قال لابى بكر : وعدتنى أن نصطحب ـ يعنى فى الهجرة ـ فخرجـت رتركتنى ، وقال هذا أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم : وعدتنى يا رسول الله أن تصاحبنى ، فانطلقت وتركتنى فاخذتنى قريش فحبسونى، فاشتريت نفسى وأهلى بمالى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : (ربح البيع ) فأنزل الله « وَمِنَ النّاسِ مَنْ يَشْرِى نَفْسَهُ البَعْاءَ مَرْضَاتِ اللّهِ ، وَاللّهُ رَوُونٌ بِالْعِبَادِ » . سورة البقرة ـ الآية 207 .

# نشاطه وخدمته للاسلام وسط المجموعة الاسلامية:

روى الحميدى والطبرانى عن صهيب ، ومن طريق الستة أنه قال: لم يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مشهدا قط الا كنت حاضره ، ولم يبايع بيعة قط الا كنت حاضرها ، ولم يستر سرية الا كنت حاضرها ، ولا غزاة الا كنت فيها عن يمينه أو شماله ، وما خافوا أمامهم قط الا كنت أمامهم ، ولا ما وراءهم الا كنت وراءهم وما جعلت رسول الله صلى الله عليه وسلم بينى وبين العدو قط حتى توفى، وكان صهيب حاضرا بدرا ، والمشاهد بعدها ، ولم يتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أى مشهد من المشاهد التى شهدها الرسول عليه وسلم فى أى مشهد من المشاهد التى شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم فى أى مشهد من المشاهد التى شهدها الرسول صلى الله عليه وسلم فى أى مشهد من المشاهد التى شهدها الرسول

قال ابن شهاب: وممن شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من النَّمِو بن قاسط صهيب بن سنان وفي كتاب البخارى عن محمد بن سيرين قال: كان صهيب من العرب من النمر بن قاسط .

### كلمة حول عبد الله بن جُدْعَانَ :

من يكون عبد الله بن جدعان هذا ؟ معتق صهيب ، والذى اشتراه من بعض قبيلة كلب ، أو حليفه كما جاء في الرواية الاخرى .

هو عبد الله بن جُدْعَانَ ـ بضم الجيم وسكون الدال ـ القرشى التيمى من مشاهير أجواد العرب وكرمائهم ، كان يعيش فى مكة المكرمة قبل الاسلام ، وهو من أثرياء قريش وأغنيائهم ، وكان رجلا كريما مضيافا يطعم الطعام ، وكان يلقب بـ : (حاسى الذهب) لانه كان يشرب فى اناء من ذهب ، وفى سبب غناه أقوال ربما لا يحتملها المقل ، وكان يطعم الناس الطعام ، ويفعل المعروف مع من يعرف ومن لا يعرف ، على عادة الاجواد والكرماء العرب ، وكان ربما حضر النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال : (شَاهَدُنُ مَأْدُبَةً فِي دَارِ بَنْ جُدْعَانَ). وكانت له جفنة كبيرة ، بلغت من كبرها وسعتها ما لا يتصوره العقل على ما زواه الرواة فيها وفى وصفها ، فقد قالوا فى وصفها ، فقد قالوا فى وصفها ، فقد قالوا

الراكب على البعير من عرض حافتها ، وكثرة طعامها ، لعظمها وسعتها ، وقالوا أيضا : انه سقط فيها صبى فغرق ومات فيها ، وكان يملأها بِلبُسَابِ ٱلبُرِيُلبَاتُ وعلى عادة العرب في كرمهم.

وكان لابن جدعان مناد ينادى لقصعته: ( هَـلُمُّ إِلَى الْمُعَالُونِ ) وكان هذا في الجاهلية وربما حضر طعامه رسول الله صلى الله عليه وسلم .

# ( نعم العبد صهيب لو لم يغف الله لم يعصه ) .

هذه الجملة سيقت مساق المدح والثناء على من قيلت فيه ، فقد تناقلها الناس ، وبحثوا هذا الاثر من الزمن القديم ، واختلفوا في قائله ، فمن قائل انه حديث نبوى شريف ، ومن قائل انه غير حديث لكثرة البحث عنه ممن لهم عناية واهتمام بالحديث ، فالكثير من العلماء يرون انه من كلام عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، وقد علمنا مما تقدم أن عمر كان يحب صهيبا ، وهذا ما جعله يقدمه على غيره في عدة مواضيع ، قال العجلوني في كتابه (كشف الخفاء) : اشتهر في كلام الاصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر ، وبعضهم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم ، وذكر البهاء السبكي : أنه لم يظفر به بعد البحث .

وهذا الاثر يورده علماء العربية كثيرا كشاهد على عمل حرف « لو » الشرطية ، كما يذكره علماء الاصول والمعانى ، من غير تعرض لبقية استعمالاتها ، اذ لاستعمال حرف « لو » خمسة أقسام .

تا تكون للعرض ، نعو لو تنزل عندنا فتصيب
 خيرا .

2) أن تستعمل للتقليل ، كقوله عليه الصلاة والسلام ( تَصَدَّقُوا وَلَوْ بِتَمْرَةِ ، فَإِنَّهَا تَسُدُّ مِنَ ٱلْبَائِعِ وَتُمْلِفِئي الْمُعَلِينَةَ كَمَا يُطْلِفَنِي ٱلْمَاءُ ٱلنَّالَ ) رواه ابن المبارك عن

- عكرمة مرسلا والاثس الآخر : ( تُصَدَّقُوا وَلَسُوْ بِظِلْفٍ مُحْسَرَقٍ) .
- 3) أن تكون للتمنى ، نحو لو تأتينا فتحدثنا بما يفيدنا .
- 4) أن تكون مصدرية مثل أن ، الا أنها لا تنصب الفعل المضارع ، نحو قوله تعالى : ( وَدُوا لَوْ تُدْهِنُ فَيُدُهِنُ ) الادهان : اللين والمجاملة للأعداء ، أى تمنى المشركون منك يا محمد أن تلين لهم فتتنازل عن دينك ، فيقابلونك بالمثل .
- 5) أن تكون شرطية مثل الواردة في الاثر السابق والمذكور أولا ، وهي التي تحتاج الى شرط وجوابه ، ليتم بهما المراد من الجملة ، ونعن نعلم أن « لو » الشرطية تحتاج الى فعل الشرط وجوابه مثل باقى أدوات الشرط المعروفة ، غير أنها لا تجزم الفعل المضارع كما تجزمه أدوات الشرط الجوازم ، فاستعمالها شرطية على قسمين .
- r) امتناعیة ، وهی للتعلیق فی الماضی ، وهذا هـو الكثیر فی استعمالها .
- 2) امتناعية بمعنى « ان » وهى للتعليق فى المستقبل وهذا قليل فى استعمالها ، والى هذا يشير ابن مالك فى الفيته حيث قال :
  - لَوْ حَرْفُ شَرْطٍ فِي مُضِيٍّ وَيَقِيلُّ إِلَيْ مُضِيِّ وَيَقِيلُّ إِلَيْ فَبِلُّ لَكِينَ قُبِلُ الْ

فاستعمالها فى الجملة يدل على تعليق فعل على فعل فيما مضى ، وهذا هو الاكثر فى استعمالها ، فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول جوابها ، ويلزم كون شرطها محكوما بامتناعه فى بعض استعمالاتها .

وقد تبارى علماء اللغة العربية في اطلاق تعريف شامل لـ « لو » الشرطية هذه ، وهذه التعاريف لم تسلم من الاعتراض عليها ، لما يطرأ عليها من النقص وعدم الشمول ، وأسلمها \_ نوعا ما \_ تعريف أمام اللغة العربية «سيبويه » حيث قال في تعريفها : ( هِي حَرْفٌ لِما كَانَ سَيَقَعُ لِوُقُوعٍ غَيْرِهِ) ولم يسلم تعريفه هذا لها من أشكال أيضا ، كل هذا مبسوط في محله من كتب النعو مثل « المغنى » لابن هشام وغيره ، وبعض النعويين يعرفها بقوله : ( هِي حَرْفُ أُمْتِنَاعِ لِامْتِنَاعِ ) وفساد هذا التعريف ظاهر .

ومما هـو معلوم في مدلول الجملة التي دخلت عليها « لو » الشرطية أن لو الشرطية تجعل الجملة على خلاف ظاهرها ، فان كانت في سياق الاثبات دلت على أنها منفية وان كانت في سياق النفي دلت على أنها مثبتة ، أي على اثبات مدلول الجملة ، ويوضح هذا قولك لولدك ـ مثلا الذي لم ينجح في امتحانه : ( لَو الجنّهَلْتَ فِي قِرَاءَتِكَ لَنَ في سياق الاثبات : فانقبت بعمل « لو » الى النفي ، فيصير معناها : لم تنجح في امتحانك لانك لم تجتهد في قراءتك ، فانتفى لم تنجح في امتحانك لانك لم تجتهد في قراءتك ، فانتفى

جواب لو وهو النجاح في الامتحان لانتفاء شرطها وهو الاجتهاد في القراءة ، وهكذا العمل في الجملة المنفية ، فالنها تفيد الاثبات ، كأن تقول لولدك : « لَوْ لَمْ تَجْتَهِدُ فِي قَرَاءَتِكَ لَمْ تَنْجَحُ فِي أَمْتِعَانِكَ ) . ومعنى هذا أنك نجحت في امتحانك لانك اجتهدت في قراءتك .

ومن هذا القبيل الاثر السابق المنقول عن عمر رضي الله عنه وهو قوله : ( نِعْمَ ٱلْعُبْدُ صُهَيْبٌ ، لَوْ لَمْ يَخَفِ ٱللَّهَ لَمْ يُعْصِهِ ) . فان الجملة كانت في سياق النفي فتفيد الاثبات ، ف « لو » في هذا الاثر لتقرير الجواب ، وبناء على قاعدة « لو » الشرطية يكون معنى الجملة ان صهيبا ( خاف الله وعصاه ) وهذا غير مراد للقائل ، فيلزم على هذه القاعدة في الاثر المذكور ثبوت المعصية مع ثبوت الخوف من الله ، وهذا عكس المراد منه ، بسل المراد لعمر أن صهيبا لا يعصى الله أبدا ، سواء خافه أو لم يخفه ، وأولى اذا خافه ، فهو لا يعصيه ولو لم يخفه ، والذى صيره لا يعصى ربه هو اجلاله وتعظيمه والمياء منه ، والحب له والمهابة من عظمته ، فترك صهيب معصية الله انما كان لامر خارج ، وذلك لما طبع عليه من الطاعة والحب والمهابة لجلاله والحياء منه اذا وقف بين يديه يوم القيامة للحساب ، فعدم معصيته له معلل بامر خارج عن الخوف وعدمه ، وذلك كالاجلال والتعظيم لله جل جلاله هذا ملخص عمل «لو» الشرطية ، في هذا الاثر المعفوظ .

ومثل هذا الاثر الذي قاله عمر في صهيب ، ما قاله العلماء فيما روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حين

عرض عليه الزواج بربيبته « درة » بنت أبي سلمة \_ أخيه من الرضاع \_ فقد جاء في كتب العديث ما يلي : عرضت أم حبيبة بنت أبى سفيان \_ زوج النبى صلى الله عليه وسلم \_ عليه أن يتزوج أختها ، فقال لها : ( فَإِنَّهَا لاَ تَحِلُّ لِي ) وهذا منه اشارة لقوله تعالى : « وَأَنَّ تُجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ » . قالت أم حبيبة : فقلت له فوالله لقد أخبرت أنك تخطب بنت أبي سلمة ، فقيال : بِنْتُ أَبِي سَلْمَةً ؟ ) قالت نيم ، قال : ( فَوَ ٱللَّهِ لَوْ لَمْ تَكُنَّ وبِيبَتِّي فِي حِجْرِي مَا حَلَّتْ لِي ، إِنَّهَا كَابْنَةُ أَخِي مِنْ ٱلرَّضَاعَةِ ، ۚ أَرْضَعَتْنِيَ وَأَبَاهَا ثُوَيْبَةٌ ، فَلَا تَعْرِضْنَ عَــٰلَيَّ بَنَاتِكُنَّ وَلاَ أَخُوَاتِكُنَّ ﴾ . قال رواة الحديث : متفق على صحته ، وقال العلماء : ان حل بنت أبي سلمة منفى عنه صلى الله عليه وسلم من جهتين اثنتين ، أولا انها ربيبته في حجره وهذا حرام بنص الآية ، وثانيا انها ابنة أخيه من الرضاعة ، وهي عليه حرام بلفظ الحديث صراحة والقرآن ضمنا ، اذ لو كان فيها مانع واحد لكفي في التحريم ، فكيف اذا اجتمع فيها مانعان اثنان كما هنا : مانع كونها ربيبته في حجره لقوله تعالى: « وَرَبَائِبُكُمُ **اَللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ** » والمانع الثاني كونها ابنة أخيه من الرضاعة ، لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح : ( يَعْرُمُ مِنَ أَلرَّضَاعَةِ مَا يَعْرُمُ مِنَ ٱلنَّسَبِ) . فقد أرضعت « ثويبة » مولاة أبى لهب وأمته الرسول صلى الله عليه وسلم مع أبي سلمة ، فكان أبو سلمة أَخَا لَلْنَبِي صَلَّى الله عليه وسلم ، فلا يحل للمسلم الزواج

بابنة الاخ سواء من النسب أو من الرضاع ، وكون أمها زوجته ، فهى ربيبته تربت عنده وفى حجره ، والرجل اذا تزوج امراة حرمت عليه ابنتها من غيره ، فهذا معنى اجتماع مانعين فيها وكما تقدم فى الاثر السابق الوارد فى صهيب ، فمعصية صهيب لله تعالى منتفية من جهتى الخوف والاجلال والتعظيم لله تعالى والحياء منه .

وقد سقت هذا الاثر لبيان فضل هذا الصحابى الورع ، وقد كنا درسناه فى أيام الدراسة ، أما الآن فقد تركت الآثار والقواعد العلمية التى تفتح الفكر للنقاش والحوار لفهم اللغة العربية، كما فى ذلك رياضة للفكر وتدريب له على الكلام البليغ والفصيح لفطاحل علماء اللغة العربية ، لغة كلام الله وكلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم .

هذا وتوفى صهيب رضى الله عنه بالمدينة سنة ثمان وثلاثين فى شوال ، وقيل سنة تسع وثلاثين ، وهـو ابن ثلاث وسبعين سنة ، وقيل ابن سبعين ، ودفـن بالمدينة ، وكان أصهب شديد الصهوبة تشوبها حمرة ، لذلك سمى صهيبا ، وكان ليس بالطويل ولا بالقصير ، وهو الى القصر أقرب ، كثير شعر الرأس ، رحمه الله ورضى عنه .

### خساب بن الأرُتّ

كان من المؤمنين الصادقين ، والمسلمين الصابريس على البلاء والامتحان والعذاب الذى نزل عليه من أعداء الله ، وخصوم الشرائع السماوية ، وأنصار الشرك بالله وعباد الاوثان ، فهو من المستضعفين المعذبين في الله ، لما خلعوا من رقابهم قيد العبودية لغير الله ، وكان من نجياء الصحابة السابقين ، فهو خياب بن الارت \_ بتشديد التاء \_ بن جندبة ، واختلف في نسبه ، فقيل انه تميمي وقيل هو خزاعي ، والذي صححه النسابون انه تميمي النسب ، لحقه سباء - أسر - في الجاهلية ، حیث کان العرب یسبی بعضهم بعضا ، فاشترته امرأة تسمى « أم أنمار » بنت سباع ( الخزاعية ) من خزاعة وأعتقته ، فهو من السابقين الى الاسلام ، وروى أنسه كان سادس ستة ، وكان قَيْناً « حدادا » يعمل السيوف في الجاهلية ، ويكنى أبا عبد الله ، وقيل أبا يحيى ، وقيل أبا محمد ، وكان قديم الاسلام كما مر ، وكان من المستضعفين ، لأنه أسلم في الاوائل وهؤلاء كانوا ضعفاء ، لا قوة لهم تحميهم وتقف أمام جبروت مشركي قريش ، فلا غرابة اذا أصابه ما أصاب اخوانه، السابقين

الى اعتناق عقيدة التوحيد ، ونبيد عقيدة الشرك بالله ، والابتعاد عن أعمال المشركين عباد الاحجار والاوثان ، فهو اذن من المستضعفين الذين استضعفهم كفار قريش ، فالحقوا بهم العداب الشديد ، وكانوا يطاردونهم من مكان لآخر ، وكان المسلمون يختفون عن أنظارهم حتى لا يصيبهم منهم ما يكرهون ، الى أن اشتد ساعد المسلمين باسلام عمر بن الخطاب ، وحمدة ابن عبد المطلب وغيرهم ، فعندها رجعت كفة ميزان الاسلام وصار المسلمون يفعلون شعائر دينهم جهارا نهارا وأمام الملإ من مشركي قريش ، وقد عذب خباب العذاب الشديد من أجل عقيدته الاسلامية \_ عقيدة العذاب التوحيد \_ فصبر على ما أصابه في سبيل دينه .

وكان خباب بن الارت تميميا بالنسب ، كما كان خزاعيا بالولاء ، لام أنمار بنت سباع الخزاعية كسا سبق ، قد وقع عليه سبى \_ أسر \_ فاشترته وأعتقته، فولاؤه لها .

وذكر أن عمر بن الخطاب \_ سأله عما لقى فى ذات الله من العذاب ، فكشف له عن ظهره ليرى بعينيه أثر العذاب والاحراق بالنار ، فلما رآى عمر ذلك قال : ما رأيت كاليوم !!! فقال خباب : يا أمير المؤمنين لقد أوقدوا لى نارا فما أطفأها الا شعمى .

وكان خباب بن الارت يتردد على بيت سعيد بن زيد ابن عمرو بن نُفَيْلٍ ، زوج فاطمة بنت الخطاب \_ أخت

عمر \_ وكانت فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد ابن زيد قد أسلما وآمنا بالله ربا واحدا لا شريك له في ألوهيته ، وبمحمد رسول من الله ، وصدقا بكل ما جاء به من عند الله .

فلما سمع عمر باسلام أخته فاطمة وايمانها بمعمد وبما جاء به من عند الله ، كما آمن وأسلم خباب ابن الارت وأنه يتردد عليهما في منزلهما ليقرئهما القرآن ، هاله ما سمع ، وبينما عمر يتجول في سكك مكة يتتبع أخبار الدعوة الاسلامية أين بلغت ، ويبعث عن مدى انتشارها في الاوساط القرشية ، كما يتتبع أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب الدعوة والرسالة ، اذ فاجأه الخبر باسلام أخته فاطمة وزوجها حيث التقى في الطريق بنُعَيْم بن عبد الله النَّحسَام ـ رجل من قوم عمر بني عدى ـ وكان هو الآخر قد أسلم وأخفى اسلامه فرقا وخوفا من عمر ، وكان عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ورهطا من أصحابه قد ذكروا له باسلامهم واتباعهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، كما ذكروا له بأنهم مجتمعون في دار عند الصفا ـ هي دار الارقم ـ وكانت دار الارقم في ذلك الوقت مركزا لنشر الدعوة الاسلامية وتعليم المؤمنين فروض عقيدتهم ومبادىء الاسلام ، وكان القـــوم المجتمعون فيها قريبا من أربعين ، ما بين رجال ونساء ، وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الدار. «عمه حمزة»، وأبو بكر الصديق، وعلى بن أبى طالب، وغيرهم من عصبة الايمان، فخرج عمر يبحث عنهم ليفتك بهم، حسبما خولته له نفس الجاهل المشرك دفاعا عن أوثانه الحجرية، وقد جعل الله لكل شيء سببا، فكان خروجه هذا آخر العهد بوثنيته، بل بالاوثان كلها، فلما رآه نعيم بن عبد الله قال له: أين تريب يا عمر؟ أجابه عمر بقوله: أريد محمدا هذا الصابيء لكافر الذي فرق أمر قريش وسفه أحلامها، وعاب دينها، وسب آلهتها فاقتله، فقال له نعيم: والله لقد غرتك نفسك يا عمر، أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقيم غرتك نفسك يا عمر، أفلا ترجع الى أهل بيتك فتقيم ختنك صهرك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو ابن نفيل، وأختك فاطمة بنت الخطاب، فقد والله السلما وتابعا محمدا على دينه، فعليك بهما.

لنتصور وقع هذا الخبر على نفس عمر ، في هذه اللحظة بالخصوص ، وهي لحظة دقيقة وحرجة عليه للغاية ، وما هو موقفه من نفسه التي أخذت في الغليان مثلما تغلى المرجل أو القدر الكبيرة ، فبينما كان يبحث قي سكك مكة وطرقها عمن آمنوا وأسلموا واتبعوا دين الله ورسوله ، اذا به يفاجاً بنبا أظلم عنه شمس النهار وجعله في حيرة من أمره لهذا الخبر ، الطاريء عليه ، اذ ما كان يتوقعه ، فذهب مسرعا ، وترك ما خرج من أجله \_ عامدا بيت أخته فاطمة بنت الخطاب وزوجها سعيد بن زيد ، تاركا البحث عن رسول الله صلى الله سعيد بن زيد ، تاركا البحث عن رسول الله صلى الله

عليه وسلم وصحبه الكرام، فأتى منزلهما، وكان عندهما \_ فى ذلك الوقت \_ الصحابى الجليل «خباب بن الارت » ومعه صحيفة مكتوب فيها شىء من القرآن ، من سورة «طه » يقرئهما اياها ، فلما اقترب من البيت الذى فيه أخته وزوجها وخباب سمع صوت قراءة خباب عليهما القرآن ، فقرع باب الدار ودخل ، فأسرع خباب الى الاختفاء منه ، ووقع ما وقع من عمر لاخته وزوجها ، حين قامت لتكفه عن زوجها وصهره ، وكان قد سمع شيئا من القرآن عند ما قرب من الدار .

ان شجاعة فاطمة بنت الخطاب أخت عمر دلت على تمكن الايمان من قلبها ، فانها عند ما قامت الى أخيها لتحجزه وتكفه عن زوجها دفعها بقوة الجاهل حتى سقطت على الارض وضربها فشج وجهها وأسال دمها ، فصاحت في وجهه قائلة : لقد أسلمنا وآمنا بالله وبرسوله فاصنع ما بدا لك ، فلما رآى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع بها ، وارعوى عن غيمه وجهله ، فسلك سبيل الحسق .

وفى هذه اللحظة بلغت رحمة الله الى قلب عمسر وأدركته السكينة التى تنزل على المسلم ، فاطمأن قلبه ، عند ما سمع كلام الحق جل جلاله ، وذهب عنه ما كان يجده من بغضه للاسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم فسكنت نفسه الثائرة ، وهدأت تلك الفورة الغضبية عنه ، فهش قلبه للايمان بالحق ، والدخول فى دين الله ، وخلع عبادة الاوثان والآلهة الباطلة ، وكأنه قال

لنفسه الغاضبة عن الحق: كفاك أيتها النفس الامارة بالسوء التواقة الى الباطل، تسعين اليه سعيا حثيثا لكى ترضيه ويرضى عنك، دعى المكابرة فى الحق وعودى الى الصواب والواجب، فالرجوع الى الحق من الفضائل النفسية، فرق قلبه الجافى جفاء الجاهليين الى الايمان بالله وبرسوله وبدينه، ولما هدأت نفسه الغاضبة، وثاب اليه رشده ووعيه الذى كان فقده من سيطرة الباطل الجاهلي عليه، سأل عن مكان وجود الرسول صلى الله عليه وسلم، ليذهب اليه ويعلن عنده ايمانه واسلامه.

ولما سمع خباب \_ المختفى من عمر \_ قول عمر هذا خرج من مخبئه بعد أن علم أن عمر هو الآن سائر فى طريق الايمان ، والهداية الاسلامية ، فخرج وقال لعمر : أبشر يا عمر ، فلعل الله قد استجاب دعوة رسوك فيك ، فانى سمعته أمس يدعو ويقول ( اللَّهُمَّ أيت لِ فيك ، فانى سمعته أمس يدعو ويقول ( اللَّهُمَّ أيت لِ فَاللَّهُ اللَّهُ الْمُعَمَّ بْنِ هِشَامٍ ، أَوْ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ المَام الدما في مسنده ، والترمذى في سننه وغيرهما أنه أحمد في مسنده ، والترمذى في سننه وغيرهما أنه قال : ( اللَّهُمَّ أَعِزُ الْإِسْلامَ بِأَحْبُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْك : قال : ( اللَّهُمَّ أَعِزْ الْإِسْلامَ بِأَحْبُ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْك :

وحين دلوا عمر على مكان وجود الرسول صلى الله عليه وسلم ، وأخبروه بأنه في دار « الأرقم » عند الصفا مع نفر من أصحابه ، أخذ عمر سيفه فتوشحه ثم ذهب اليه ليظهر اسلامه ، وليطهر قلبه من رجس الشرك

والوثنية ، وينطق بكلمة الشهادة أمامه ، فسار اليه ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن دق الباب وعلم من كان في الدار أن الطارق للباب هو عمر ابن الخطاب ، فذعروا وخافوا من شدته أن يصيبهم منها أذى أو مكروه وكان مع الرسول صلى الله عليه وسلم عمه حمزة ، فذهب اليه الرسول وتلقاه بالباب ، وأخذ بتلابيبه وزجره عن تماديه في الغواية والضلال ، ولكنه طمأنه بأنه ما جاء اليه الا ليعلن اسلامه وينطق بكلمة الشهادة ، كلمة الحق والصدق الواجبة على كل انسان عرف الحقيقة وواقعه ، وهداه الله ، وعرف أنه ما هو الا مخلوق ضعیف لخالق قوی قادر علی کل شیء ، یجب على هذا المخلوق أن يقر له بالالوهية والربوبية ، وعليه أن ينزع الى العق ، ويكف عن الباطل ، ويقلع عــن الضلال والسفه والغواية والطيش ، أن كان يحب لنفسه الخبر والسعادة السرمدية .

وعند ما دخل عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم الدار التى كان فيها ودار بينه وبين الرسول ما دار من الكلام ، أعلن عمر اسلامه أمامه وبين يديه بكلمية جهورية مدوية فكبر لها الرسول صلى الله عليه وسلم تكبيرة سمعها من في الدار ، وعلموا أن عمر قد أسلم ، وفرحوا باسلامه فرحا لا نظير له ، لان اسلام عمر نصر كبير له على نفسه ، كما هو نصر مبين للاسلام ، أراده الله له ، وتأييد للدعوة الاسلامية في وقت احتاجت فيه الى قوة تساندها وتدفعها الى الامام ، لتنتشر في الآفاق

ولتنقذ العديد من الملايين من أبناء الانسانية الضالين عن سبيل الله ، سبيل الحق والخير ، فجعل الله من اسلام عمر بن الخطاب ، وحمزة بن عبد المطلب وغيرهما نصرا عظيما وقوة كبيرة للدعوة الاسلامية ، كما جاء في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال : (مَازِلْنَا أَعِزَّةً مُنْذُ أَسْلَمَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَابِ).

### وقفة استعراض وتقييم:

وهنا نقف وقفة استعراض وتقييم ، نستعرض فيها مراحل الدعوة الاسلامية في نشأتها الاولى وفي بدايتها التي أصابها فيها ما يصيب \_ عادة \_ جميع الدعوات في نشأتها ، وقفة نطق لا وقفة صمت للترحم على أرواح شهداء الدعوة الاسلامية ، تلك الدعوة التي شقيت طريقها وسط مجتمع جاهلي ألف التمسك بتراث الآباء والاجداد ولو كانوا على ضلال مبين .

فى زماننا هذا ظهرت فى مجتمعنا وقفة خشسوع مفتعل وتقليد كافر بالدين والقيم الروحية ، اذ هى ليست منا ولا يعرفها مجتمعنا المسلم الطاهر ، فلكل زائر من المسلمين للمقابر أن يدعو الله لساكنيها بالرحمة والمغفرة لهم والعفو عنهم ، تلك الوقفة التقليدية التى أخذناها عن الكفرة بالله ، ولم يكن لها نصيب فى شرعنا الطاهر العنيف ، فهى مبتدعة وبعيدة عنا ، فنعن المسلمين نترحم على موتانا فى كل وقت

وحين ، واثر صلواتنا وفيها ، وفي غير هذين الوقتين ، ومن غير المعروف ـ شرعا ـ ان ذلك لا يتم الا اذا كان أمام هيكل الميت ، قلنا : انها وقفة تقليدية ، وخاصة اذا كانت مصحوبة باكليل من النوار والازهار المتنوعة الاشكال والانواع والالوان ، وهنا نتذكر المثل المسائع بيننا القائل : (كَمْ مِنْ قَبْرِ يُزَارُ وَصَاحِبُهُ فِي ٱلنَّارُ ) . قلت انها وقفة تقليدية لن لا يؤمن بالله راحم عباده المؤمنين ، اذ هو الرحمن الرحيم العفو الغفور ، وهل أولئك الذين يتعبون أنفسهم برفع أكفهم بالدعاء لطلب المغفرة والرحمة للشهداء هل هم أهل لان يستجيب الله دعاءهم ؟؟ فيغفر لميتهم ؟ ولو تصدقوا بقيمة ذلك الاكليل من الورود ـ وثمنه مرتفع جدا ـ لكان أجدى وأنفع للميت ، فليراجع كل منهم موقفه من ربه ، الذي يطلبون منه الرحمة للميت .

فان كان تقديم الاكليل للسه فان اللسه منزه عن شم الرياحين ، وان كان للميت ، فالميت قد فقد حاسة الشم بموته ، فلمن اذن تقدم تلك الازهار ؟ ان الشهيد الذى قتل مجاهدا في سبيل اللسه قد غفر الله له كل خطاياه ، فهو لا يحتاج الى غيره بل غيره يحتاج اليه كالشفاعة مثلا ، وهذا هو السهو والمغفلة عن الاعمال ، وينظر الى ذلك شرعا بأنه اسراف وتضييع لمال المسلمين وهذا حرام شرعا كيف والقوم قد تعودوا على الاسراف وفعل الحرام وتضييع المال فيما لا فائدة فيه ؟ فمن علم من نفسه أنه أهل للدعاء أهله

له وطهره من ذنوبه طاعته للرحمن الرحيم، فهو أذا دعاه رجا منه المغفرة للميت وقبول دعائه ، اما اذا كان عاصيا لربه بترك الفروض التي هو مكلف بها ، أو هو فاعل لما هو منهى عنه ، أو كان غير مقر له بالالوهية ولا هو معترف له بالربوبية بأنه الخالق لكل موجود ، والـــذى هو واحد في الوهيته فهذا عليه أن لا يتعب نفسه برفع يديه الى السماء \_ فللشرع موازينه \_ وليرسلهما في أمور أخرى ، هو أعلم بها ، وذلك أجدى له وأنفع ، والنبي (ص) قال ما قال: في حق الدي يدعو رب ولم يكن مستقيما على سبيل الشرع العزيز بأن كانت معيشته : من أكل وشرب ولباس وتغذية في صغره ، وطول حياته مكتسية مما حرم الله ، ذلك ما جماء في حديث ابي هريرة عند مسلم ، و هو قوله : قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( إِنَّ أَللَّهَ تَعَالَى طَيْبٌ لَا يَقْبَلُ إِلَّا طَيِّباً ... ثُمَّ ذَكَرَ ٱلرَّجُلُ يُطِيلُ ٱلسَّفَرَ أَشْعَتُ أَغْبَرَ يَمُّ لَهُ يَدَيْهِ إِلَى ٱلسَّمَاءِ : يَا رَبُّ يَا رَبُّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذِي بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لَهُ ) ؟ فقد سال رسول الله سوال تعجيب حيث قال: (فَأَنْنَى يُسْتَجَابُ لَهُ؟) فكانه قال: تعجبوا ممن هذا حاله ووصفه ، كيف يدعو الله ويرجوه ليجيب دعاءه ؟ والدعاء لا يكون له عند الله قيمة واعتبار الآاذا توفرت فيه شروطه ، وهذا الداعي لم تتوفر في دعائه شروط الدعاء ، وكذلك لا يكون من الذين قال الله فيهم : « يَسْتَخْفُونَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ

اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ ، إِذْ يُبَيَّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنْ الْقَوْلِ ، وَكَانَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهِ وَهُوَ مَعْمُونَ مُعِيطاً » . سورة النساء الآية 108 .

اننا نستعرض في هذه الوقفة القصيرة حالة المسلمين في بداية ظهور الاسلام ، فالمسملون الاولون \_ وهم القلة الضعيفة فقد ثبتوا على ما هداهم الله اليه من خلع عبادة الاوثان ، والاقبال على عبادة الرحمان الواحد الديان ، بالرغم مما أصابهم مـن ألوان التعذيب والاضطهاد ، وقد تجاوز مشركو قريش كل ما عرف في الماضى من أنواع التعديب والاضطهاد لمن خالفهم في العقيدة ، وكل هذه الانواع مدونة ومسجلة في كتب التاريخ والسير ، وقد أراد الله لهذا الدين نصرا وعزا يدومان له الى الابد ، فبدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم ربه بأن ينصر الاسلام بأحد الرجلين اللذين كانت لهما العزة والمنعة ، وهما : عمر بن الخطاب ، أو عمرو ابن هشام \_ أبو جهل \_ فان من كان في جوار أحدهما عَزُّ وَبَزُّ ، وقد قال عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في اسلام عمر بن الخطاب : ﴿ إِنَّ إِسْلَامَ عُمَرَ كَانَ فَتُعَاً وَإِنَّ هِجْرَتُهُ كَانَتْ نَصْراً ، وَإِنَّ إِمَارَتَهُ كَانَتْ رَحْمَةٌ ، وَكُفَّدٌ كُنْأً وَمَا نِصَلِي عِنْدَ ٱلْكَفْبَةِ خَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ ، فَلَمَّا أَسْلَمَ عُمَرَ ۚ قَاتَلَ فَرَّ يُشَا حَتَّى صَلَّى عِنْدَ ٱلْكُعْبَةِ وَصَلَّيْنَ مَعَـهُ ) .

فبهذه الوقفة \_ القصيرة \_ التي استعرضنا فيها لمعة من حال المسلمين قبل اسلام عمر بن الخطاب كانــت

معرفتها والاحاطة بها ضرورية لنا ، فقد رأينا كيف تمثل فيها العدوان والظلم والقهر والباطل بأبشع صوره من مشركى قريش على المستضعفين من المسلمين ، دفاعا عن أحجارهم وأوثانهم المعبودة من دون الله ، أما حالهم بعد اسلامه فانهم نالوا به عزا ومنعة وقوة منحتهالحرية في عبادتهم لربهم ، واظهار شعائر دينها كالصلاة في أي مكان أرادوه ، وهل هناك مكان تقام فيه الصلاة أفضل من حرم الله وأمام بيت الله ، وقبلة المسلمين فيما بعد فقد تبدل الحال وصار المسلمون المسلمون لربهم ، ومشركو قريش ينظرون اليهم ولا يتكلمون ، كل هذا بفضل الايمان بالله والصبر على ما أصاب المسلمين في سبيل الله ، ان العاقبة لاهل

هذا وغيره ناله المسلمون من اسلام عمر بن الخطاب، فهذا \_ لعمرى \_ هو النصر المؤزر من الله جاء من اسلام عمر .

ان الباطل لا يلجمه الا لجام القوة ، وفي المشـــل المعروف ( لَا يَفُلُ الْعُكِيدَ إِلَّا الْعُكِيدُ ) .

فقد مرت على المسلمين في اعتناقه م للاسلام ، والتعاقهم بركب الموحدين لربهم ، بعد أن كانوا تائهين في ضلال الشرك والوثنية مع الاحجار صباحا ومساء م قلت مرت على أوائل المسلمين سنوات شداد عليهم ، من جراء قساوة قلوب مشركي قريش عليهم ومعاملاتهم

لهم ، فالمسلمون يتنقل بهم الزمان ويتطور من سنة لاخرى ، فيزيد عددهم ، ويزيد معه البلاء والمحسن والعداب من لون الى لون ، فكل واحد مــن المشركين ينتقم لآلهته الحجرية بحسب ما يراه يرضيها عنه ، كما هو الحال في آلهة زماننا هذا من حكام المسلمين أينما كانوا ، فاذا ما تكلم أي انسان في سلوك واحد منهـــم المنحرف عن الصراط المستقيم وأظهر ما في هذا السلوك من العيوب والاخطار التي ستلحق الامة المحمدية نتيجة لذلك الانحراف ، أو كشف النقاب عن مخازيه وعبثه وتقريطه فيما هو واجب عليه ، أو تبذيره الأموال خزينة الدولة التي هي في الحقيقة خزينة شعبه وأمته، أو اهماله لشؤون وظيفته ومصالح الشعب الذى هو مسؤول عنها وعنه ، أو خاف من غضب شعبه عليه وانتقامه منه ، أو محاسبته \_ في يوم من الايام \_ على أعماله وتصرفاته ي اذا وقع شيء من هذا ارتفعت الاصوات ونودي: ان « المكاسب » في خطر !

ما بمثل هذا النوع تخدم الاوطان ، وتجلب لها الرفاهية والسعادة!

ان العكام المنصفين النزهاء \_ أمثال عمر الفاروق \_ يسمعون كلام خصومهم قبسل كلام أعوانهم وأنصارهم وأوليائهم ، كى يصلعوا خللهم ويقوموا اعوجاجهم ليبقوا صالعين فى أماكنهم ، اذا كانوا صالحين للبقاء فيها ، وكان عمر يقول : (رَحِمَ ٱللَّهُ

عَبْدًا أَهْدَى إِنَيَّ عُيُوبِي ) . فعد ذلك منه هدية له ، وعن سفيان بن عيينة قال : قال عمر بن الخطاب : ( أَحَـبُ النَّاسِ إِنِيَّ مَنْ رَفَعَ إِنِيَّ عُيُوبِي ) .

اننا فقدنا النصيحة ، وفقدنا تأثيرها فينا ، وأحللنا مكانها الغش والخديعة والتزوير ، والبهتان والتملق وما الى ذلك ، ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال : (مَنْ غَشَنا فَلَيْسَ مِناً). فقد فقدنا بالنصيحة حرية الرأى وحدية القول الذي يترجم عن ذلك الرأى وهذا من أمارات الخسران ، وبذلك كثرت شهادة الزور التي هي من كبائر الذنوب ، وانتشرت حتى من بعض من ينتسبون للعلم والجهاد . فياويل هؤلاء يوم يقفون بين يدي الله للحساب على ما صدر من العباد ، من العقاب الشديد لشاهد الزور .

الاسلام يأمر المسلمين بأن ينصر بعضهم بعضا، كما ثبث هذا بصريح الحديث الصحيح ، فالمفروض على المسلم أن ينصر أخاه المسلم اذا كان مظلوما ، فيرد عنه ظلم الظالم له ، اما اذا كان هذا الاخ ظالما فيكون عليه نصره أيضا بنهيه عن الظلم منه وارجاعه الى سبيل الحق والصواب ، وهذا نصر له ، وهو ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم ، من أجل تربية المسلمين على قولة الحق والانصاف والعدل ، فقد قال عليه الصلاة والسلام فى الحديث الذى أخرجه الائمة مثل البخارى وغيره عن أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه أنس رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه

# وسلم : ( أَنْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أَوْ مَظْلُوماً ، قِيلَ كَيْفَ أَنْصُرُهُ فَطَالِماً ؟ قَالَ تَعْجِزُهُ عَنِ ٱلظُّلْمِ ، فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ ) .

وأكثر ما يتعجب منه العقلاء والنزهاء في هدنا الزمان ادعاء طائفة من الناس أنهم من أهل العلم وخاصة علم الدين ، والواقع الملموس أنهم من أبعد خلق الله عليه ، لهذا انكشف أمرهم ، بل هم الذيب كشفوا أنفسهم بأنفسهم ، وهذه عاقبة الطائشين ، والذي لم يدرس شيئا في حياته كيف يسيغ لنفسه التكلم فيه ، اللهم الا اذا كان ذلك لغرض شخصي ونفس دنيئة ألفت الصيد في الماء العكر ، أو دفعوا اليه دفعا من غيرهم وهذا أتعس شيء في حياة الانسان، حيث يظهر أن ما قاله ليس منه بل أملي عليه املاء ، وعند الله يجتمع الخصوم .

وقفة قصيرة وقفناها على حال المسلمين قبل اسلام عمر بن الخطاب وبعد اسلامه ، وذكرنا شيئا عن ضعفاء الايمان والعقيدة في الدين ، وقد بان لنا من خسلال ذلك صفات الرجال العظماء أصحاب المبادىء العالية والثابتة ، التي كانت للحق لا للخلق ، نرجو أن نعذو حذوها ، فنستفيد منها ، فلا صلاح للنفوس والمجتمعات في غير الحق والانصاف ، كما رأينا بعض صفات وخصال ذوى النفوس المهينة الحقيرة التي باعت ضمائرها لغيرها.

#### تعذيب المشركين لخباب:

كان مشركو قريش يتفنون في تعذيب المؤمنين بالله وحده ، كل حسب رأيه وهواه ، فتعذيبهم وعذابهم لهم لا يختلف كثيرا ، في مقاديره ، وانما يختلف في أنواعه ، فقد كان البعص منهم يلبس من كلف بتعذيبه درع أو أدراع الحديد ، ثم يصهرونهم في حر الشمس ـ يحمونهم بها \_ فيبلغ منهم الجهد والعذاب ما شاء الله أن يبلغ من حر الشمس وحر الحديد المحمى فيها معا ، قال الشعبى وغيره : ان خبابا صبر على ذلك العذاب ولم يعط الكفار ما سألوه ، فجعلوا يلصقون ظهره بالرَّضْفِ \_ الحجارة المحماة بالنار أو بالشمس \_ حتى ذهب متنه .

وروى عن عروة بن الزبير قال : كان خباب مــن المستضعفين الله ين يعذبون في مكة ليرجع عن دينه .

وروى عن خباب بن الارت قال : شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو متوسد بردة له فى ظل الكعبة ، فقلنا : ألا تستنصر لنا ؟ \_ أى تدعو الله تعالى لينصرنا على المشركين \_ ألا تدعو لنا ؟ فجلس \_ محموا \_ وجهه وقال : ( لَقَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُخْفُرُ لَهُ حُفْرَةٌ ، وَيُجَاءُ بِالْمِنْشَارِ فَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ فَيُشَقُّ ، مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ ، وَيُعْمِدُ لَهُ مَشْطُ بِأَمْشَاطِ الْعَدِيدِ مَا دُونَ عَظْمٍ مِنْ خَمْ أَوْ عَصَبِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ ، وَيُعْمِدِ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ ، وَلَيْتِمَّنَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ ، وَلَيْتِمَّنَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ مَا يَصْرِفُهُ عَنْ دِينِهِ ، وَلَيْتِمَنَ اللّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هَذَا الْأَمْرَ

## حَتَّى يَسِيرَ ٱلرَّاكِبُ مَا بَيْنَ صَنْعَاءَ إِلَى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَغْشَى إِلاَّ ٱللَّهُ تَعَالَى وَالذِّنْبُ عَلَى غَنَمِهِ ، وَلَكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُونَ (1).

فهذا امتحان لأهل الإيمان ، هل يصبرون على ما يصيبهم فيفوزوا بالعياة الهنية السعيدة والآمنة ، أو يجزعون فيخسروا ذلك ؟ وقد انتدبهم الله الى حمل شريعته وتبليغها الى عباده المهيئين لحملها وتحملها ، وتحمل كل أذى يصيبهم في سبيل ذلك .

وهذا ما أراده الله ورسوله للمؤمنين كى يصبروا ويوطنوا أنفسهم على تحمل الاتعاب والمشاق فى سبيل العقيدة الاسلامية ، عقيدة الحيق والتوحيد ، ولا يستعجلوا ، فمن أراد الشهد أصابه لسع ابر النحل .

كان خباب فى جاهليته قينا \_ حدادا \_ يصنيح السيوف ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يألفه ويأتيه فأخبرت مولاته \_ سيدته \_ بذلك ، فكانت تأخذ العديدة المُعْمَاة فتضعها على رأسه \_ عقابا له \_ فشكا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فدعا له وقال : (اللّهُمَّ انْصُرْ خَبّاباً) فأجاب الله دعاء رسوله فى هذه المرأة سيئة النّعلُق والمعاشرة للمملوك الذى جعله الله تحت يدها ، فعاشرته معاشرة سيئة ، اذ عاقبته بالنار لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتردد عليه ويجلس معه ، فاشتكت \_ مرضت هى الاخرى \_ سيدته ويجلس معه ، فاشتكت \_ مرضت هى الاخرى \_ سيدته

 <sup>(1)</sup> مسند الامام أحمد ، ج 5 ، ص 109 والجزء 6 ، ص 395 بألفاظ متقاربة ، وأسد الغابة لابن الاثير ، ج 2 ص 98 .

أم أنمار \_ من مرض أصاب رأسها ، فكانت تعوى مثل الكلب \_ من عقاب الله لها \_ فقيل لها : أكتوي ، فكانت تأمر عبدها خبابا بأخذ الحديدة المحماة فيكوى بها رأسها.

ما شاء الله كان ، ولا حول ولا قوة الا بالله ، فكان الجزاء الالهى السريع من جنس العمل ، وكان سريعا ، لكن مع وجود الفارق ، كانت سيدته تعذبه بالنار ولا يستطيع أن يمتنع منها لانها مالكته وسيدته ، فبدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عليها قضاء من لا يخفى عليه شيء ، سبحانك ما أعدلك يا رب العالمين ، هذه هى محكمة العدل الالهى ، لا يفر منها ظالم مهما كان ، فأصابها وجع برأسها ، فاضطرت الى أن تطلب مسن فأصابها وجع برأسها ، فاضطرت الى أن تطلب مسن عبدها خباب أن يكويها بالنار ، اذ لعلها تجد في الكي راحة ، فيكف عنها وجعها ، كما كانت هي تكويه بالنار عقابا له على ايمانه واتباعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، فتبارك الله أعدل الحاكمين وناصر المظلومين .

قال الشعبى: سأل عمر بن الخطاب خبابا رضى الله عنهما عما نقى من المشركين؟ فقال: يا أمير المؤمنين انظر الى ظهرى، فكشف له عن ظهره، فلما رآه عمر قال: ما رأيت كاليوم ظهر رجل، وذلك لما رآى فيم من أثار الاحراق بالنار، من أجل عقيدته وتصديقه لرسول الله صلى الله عليه وسلم وايمانه به واتباعه لشرع الله وتركه لعبادة الاوثان، فقال خباب لما دهش عمر من أثر الحريق: لقد أو قِدَتْ لي نار وسعبت عليها فما أطفأها الا ودك ظهرى.

ومما أصابه من المشركين ما قصه هو بنفسه ، قال : كنت جلا قَيْنَا حدادا \_ وكان لى على العاص بن وائل \_ أحد طغاة المشركين \_ دين فأتيته أتقاضاه \_ أطلب دينى منه \_ فقال لى : لن أقضيك حتى تكفر بمعمد ، فقال له : لن أكفر بمعمد حتى تموت ثم تبعث، فقال : وانى لمبعوث من بعد الموت ؟ فسوف أقضيك اذا رجعت الى مال وولد \_ قالها استهزاء \_ قال فأنزل الله فيه : « أَفَرَأَيْتَ ٱلَّذِي كَفَرَ بِآياتِنَا وَقَالَ : لَأُو تَيَنَ مَالاً وَوَلَداً » الآيات : 77 \_ 78 \_ 70 من سورة مريم .

#### رواة العديث عنه:

وممن روى الحديث عن خباب الامام الشعبى ، ولهذا يذكر الكثير من أخباره ، كما روى عنه غيره من رواة الحديث ، وممن روى عنه ابنه عبد الله بن خباب ابن الارت ، فقد روى عن أبيه خباب قال : صلى رسول صلاة فأطالها فقلنا : يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها قال : ( أَجَلُ إِنّهَا صَلاَةُ رَغْبَةٍ وَرَهْبَةٍ ، إِنّي سَأَلْتُ اللّهُ عَزْ وَجَلَّ ثَلاثًا ، فَأَعْطَانِي الشَّنَيْنِ وَمَنْعَنِي وَاحِدَةً ، اللّهُ عَزْ وَجَلَّ ثَلاثًا ، فَأَعْطَانِي اللّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُهْلِكَ أَمْتِي بِسَنَةٍ عَامَّةٍ فَأَعْطَانِيها ، وَسَأَلْتُهُ أَنْ لا يُسْلِط عَلَيْهِمْ عَدُوا مِنْ غَيْرِهِمْ فَمَنْعَنِيها ) وقد اخرج أَنْ لا يُسلِط عَلَيْهِمْ بَأْسٌ بَعْضِ فَمَنْعَنِيها ) وقد اخرج أَنْ لا يُنويق بَعْضُهُمْ بَأْسٌ بَعْضِ فَمَنْعَنِيها ) وقد اخرج أَنْ لا يُنويق بَعْضُهُمْ بَأْسٌ بَعْضِ فَمَنْعَنِيها ) وقد اخرج حديث خباب هذا الامام أحمد في مسنده وغيره من رواة الحديث ، كما جاء بعضه في حديث ثوبان \_ محولي رسول الله (ص) \_ عند الائمة : مسلم والترمذي وأبي رسول الله (ص) \_ عند الائمة : مسلم والترمذي وأبي

داود و هو قوله : ( إِنَّ ٱللَّهَ زَوَى لِي ٱلْأَرْضَي ، الخ ) بقليل من اختلاف الالفاظ .

وكان خباب رضى الله عنه لا يأمن على نفسه من التقصير في العمل بما يرضى الله عز وجل ، فكان يحذر شديد العذر من أن يخالف فعله قوله ، فقد ذكر ابن الاثير في كتابه «أسد الغابة » بسنده الى مالك ابن الحارث عن أبى خالد ، شيخ من أصحاب عبد الله قال : بينما نعن في المسجد اذ جاء خباب بن الارت ، فجلس وسكت ، فقال له القوم : ان أصحابك قد فجلس وسكت ، فقال له القوم : ان أصحابك قد أجتمعوا لتحدثهم أو لتأمرهم ، قال : بم آمرهم ؟ ولعلى آمرهم بما لست فاعلا .

وروی قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال : عاد خبابا نفر من أصعاب رسول الله صلی الله علیه وسلم فقالوا له : أبشر یا أبا عبد الله ، اخوانك تقدم علیهم غدا ، فبكی وقال : أما انه لیس بی جزع من الموت ولكن ذكر تمونی أقواما وسمیتموهم اخوانا ، وان أولئك قد مضوا بأجورهم كما هی ، وانی أخاف أن یكون ثواب ما تذكرون من تلك الاعمال ما أوتینا من بعدهم، وأوتی بكفنه قباطی موع من الثیاب الكتانیة منسوبة فی القبط مد فبكی ، ثم قال : لكن حمزة عم النبی صلی الله علیه وسلم كُفِّن فی بردة ، فاذا مُدَّتْ علی قدمیه، قلصت عن رأسه ، واذا مدت علی رأسه قلصت علی قدمیه، قلصت عن رأسه ، واذا مدت علی رأسه قلصت علی والله صلی حتی جُعِل علیه إذْخِرٌ ، ولقد رأیتنی مع رسول الله صلی حتی جُعِل علیه إذْخِرٌ ، ولقد رأیتنی مع رسول الله صلی

الله عليه وسلم ما أملك دينارا ولا درهما ، وان فى ناحية بيتى فى تابوتى لاربعين ألف واف ، ولقد خشيت أن تكون قد عجلت لنا طيباتنا فى حياتنا .

فكلمة « خباب » هذه تشبه كلمة « عمر بن الخطاب » رضى الله عنهما ، تلك الكلمة الوعظية التي قالها حين بسطت الدنيا أجنعتها على المسلمين ، فكثر عليهم المال حتى فاض ، بعد أن كانوا فقراء لا يجدون قوتا ولا كساء ولا مسكنا في أيامهم الخالية ، قبل الاسلام ، وقبل كثرة الفتوحات ، ولا عجب في خوفهما هذا فكلاهما شرب من معين النبوة الصافي من الاكدار ، وارتوى من نبـــع القرآن العذب المروى لا يحتاج الشارب منه الى سواه ، وكلاهما يشير الى آية سورة الاحقاف وهي قوله تعالى : « وَيَوْمَ يُعْرَضُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى ٱلنَّارِ ، أَذْهَبْتُمْ طَيّبَاتِكُمْ فِي حَيَاٰتِكُمُ ٱلدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا ، فَٱلْيَوْمَ تُجْزَوُٰنَ عَذَابَ ٱلْهَوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِي ٱلْأَرْضِ بِغَيْرِ ٱلْحُقِّ وَبِمَـا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ » الآية 20 من سورة الاحقاف ، هكذا فهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم التلذذ بمتاع العياة الدنيا ، فهم يغشون شديد الغشية أن تكون هذه الملذات التي أصابوها في حياتهم الدنيا ، بعد الفقس والفاقة ، من أطعمة وألبسة ، ومساكن وقصور ، أن تكون هي حظهم من النعيم قدم لهم واستوفوه في حياتهم الدنيا ، اذ قِد أطلقوا لانفسهم وشهواتهم العنان في التمتع بها وبجميع أصنافها وأنواعها بلا حدود يقفون عندها ، لذا فهم يخشون أن لا يكون لهم نصيب في متاع

العياة الآخرة ، فيقول لهم ربهم ما يقوله للكافرين الذين قضوا كل حياتهم الدنيا في الملاذ والشهوات ، فاذا جاؤوا يوم القيامة للحياة التي وعدوا بها ، وهي العياة الدائمة ، جاؤوا اليها بلا زاد لعياتهم هذه ، اذ لـم تتركهم شهواتهم يقدمون اليها شيئا من الطاعات لربهم يجدون ثوابه ينتظرهم لتلك العياة الطويلة ، والتي لا نهاية لها ، فيقول لهم ربهم : لاحظ لكم هنا ولا نصيب من التمتع في هذه الحياة ، فقد أذهبتم طيبات حياتكم هذه في حيانكم الاولى واستمتعتم بها هناك ، اذ غلبتكم شهوات نفوسكم ، فلم تدخروا من الاعمال الصالحة لهذه العياة ما يسعدكم فيها وينجيكم من عذاب الله اذ اتباع الشهوات يقود صاحبه الى النار ، كما أن فعل ما تكرهه النفوس \_ ترضية لله \_ يقود صاحبه الى الجنة دار الراحة والكرامة والتكريم ، وقد حدرنا الرسول صلى الله عليه وسلم بما لا مزيد عليه لن هداه الله ووفقه لما يرضى عنه ربه ، مثل حديث البخارى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( حُجِبَتِ ٱلنسَانُ بِالشَّهُوَاتِ ، وَحُجِبَتِ ٱلْجُنَّةُ بِالْكَارِهِ ) وَمثل حديث الائمة أحمد ومسلم والترمذي عن أنس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال \_ عن الله \_ : « حُفَّتِ ٱلْجَنَّةُ بِالْكَارِهِ ، وَحُفَّتِ ٱلنَّارُ بِالشَّهَوَاتِ » . فالجنة محجوبة عن الانظار بفعل ما هو ثقيل على النفس فتكرهه، فمن ألزم نفسه بما تكرهه كأن يقوم بالفرائض التي أوجبها الله عليه كالصيام والصلاة والزكاة الخ. وألزم نفسه \_ وهى كارهة لها \_ بأدائها دخل الجنة ، ومن غلبته شهوات نفسه \_ وذلك ما تحبه النفس الامارة بالسوء \_ وأطاعها وعصى ربه ، قادته طاعته لنفسه باتباع شهواتها الى جهنم ، فالسور الذى أحيطت به الجنة هو ما تكرهه النفوس وما هو ثقيل عليها ، والسور الذى أحيطت به النار هو اتباع شهوات النفس وهو خفيف عليها ، فتَخَطّى سور الجنة للدخول اليها لا يكون الا بما تكرهه النفس ، كما أن فعل كل ما تشتهيه النفس وما هو خفيف عليها يُدّخِلُ الى النار ، هذا معنى الحديثين الشريفين والتوفيق من الله تعالى .

فكلا الصحابيين رضى الله عنهما نظر الى ما ناله المسلمون من متاع الدنيا بعد أن كانوا محرومين منه ، فخافا أن يكون هذا تعجيلا من الله لهم ثوابهم الدنى أعطاهم لهم جزاء أعمالهم التى قدموها فى الحياة الدنيا ليجدوا ثوابها فى الآخرة ، فان كل واحد منهما خاف أن يكون قد تعجل فى الدنيا \_ أجر طاعته لله ، خاف أن يكون له نصيب منه فى الآخرة ، فكان عمر يقول : أخشى أن يقول الله منه فى الآخرة ، فكان عمر يقول : أخشى أن يقول الله لنا كما يقول للكافرين : « أَذْهَنْتُمْ طَلِبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الله كَنْتُ مَا تُنْتُمْ تَسْتُكُيرُونَ فَى الْارْضِ بِغَيْر الْعَقِ وَبِمَا كُنْتُ مَا تُفْسُقُونَ » ، سورة الاحقاف الآية 20 .

وعندما مرض خباب مرضه الشديد وطال به واكتوى سبع كيات ، وعاده بعض اخوانه قال لهم : لولا أنسى 207

سَمِعَتْ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسِلْمٍ يَقُولُ : ( لَا يَنْبَغِى لِأَحَدِ أَنْ يَتَمَنَى اللهِ عَلَيْهِ وَسُلْمٍ يَقُولُ : ( لَا يَنْبَغِى لِأَحَدِ أَنْ يَتَمَنَى اللهِ عَلَى قَدْ تَمَنَيْتُهُ ) .

ونزل خباب الكوفة ومات بها ، وجاء أنه أول من دفن بظهر الكوفة من الصحابة، وكان موته سنة سبع وثلاثين، وهو ابن ثلاث وسبعين سنة ، ولـم يشهد « صفين » مع على ، قال زيد بن وهب : سرنا مع على حين رجع من صفين حتى اذا كان عند باب الكوفة اذا نعن بقبـــور سبعة عن أيماننا ، فقال على : ما هذه القبور ؟ ، فقالوا : يا أمير المؤمنين ان خبابَ بن الارت توفي بعد مخرجك الى صفين ، فأوصى أن يدفن في ظاهر الكوفة ، وكان الناس انما يدفنون موتاهم في أفنيتهم وعلى أبواب دورهم ، فلما رأوا خبابا أوصى أن يدفن بالظهر دفن الناس ، ثم دنا من قبورهم فقال : ﴿ ٱلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ ٱلدِّيَارِ مِنْ أَلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُسْلِمِينَ ، أَنْتُمُ لِنَا شِلَفٌ فَارْطٌ ، وَنَعْنُ لَكُمُ تَبَعُ ، عَمَّا قِلِيلُ لَاحِقٌ ، ٱللَّهُمَّ ٱغْفِرْ لَنَا وَلَهُمْ ، وَتَجَاوَزْنُ بِعَفُوكَ عَنَّا وَعَنْهُمْ ، طُوبِي لِنَ ذَكَرَ ٱلْمُعَادَ ، وَعَمِلَ لِلْعِسَابِ وَقَيْنَعَ بِالْكَفَافِ ، وَأَرْضَى أَللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ) .

وأخرج الطبرانى من طريق زيد بن وهب قال : لما رجع على من «صفين » مر بقبر خباب فقال : (رَحِمَ ٱللَّهُ خَبَّابًا ، أَسُلَمَ رَاغِبًا ، وَهَاجَرَ طَائِعًا ، وَهَاشَ مُجَاهِدًا ، وَابْتُلِيَ فِي جِسْمِهِ أَحْوَالًا ، وَلَنْ يُضَيِّعَ ٱللَّهُ أَجْرَهُ) .

هذه شهادة تزكية واعتراف من أمير المؤمنين « على » كرم الله وجهه لهذا البطل العظيم من أبطال الاسلام وعقيدة التوحيد ، فهو لها أهل ، وبها أحق وأجدر ، رحمه الله ورضى عنه ، وجعل في المسلمين المعاصرين من يسلك سبيله ويقتفي أثره آمين .

وذكر ابن سعد في طبقاته الكبرى قال : دخــل خباب بن الارت على عمر بن الخطاب فأجلسه على متكئه وقال : ما على الارض أحد أحق بهذا المجلس من هــذا الا رجل واحد ، فقال له خباب : من هو يا أمير المؤمنين ؟ قال : بلال ــ وفي رواية عمار بن ياسر ــ قال فقال له خباب : يا أمير المؤمنين ما هو بأحق به منى ، ان بلالا كان في المشركين من يمنعه الله به ، ولم يكن لى أحــد يمنعنى ، فلقد رأيتنى أخذونى وأوقدوا لى نارا شم سلقونى ــ أحرقونى ــ فيها ، ثم وضع رجل رجله على صدرى ، فما اتقيت الارض ، أو قال بــرد الارض الا بظهرى ، قال : (ثُمَّ كَشَفَ عَنْ ظَهْرِهِ ، فَإِذَا هُوَ قَــن الا بطهرى ، قال ، أى أصابه البرص من العذاب بالنار .

وشهد خباب بدرا ، وأحدا ، والغندق ، والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، رحمه الله ، ورضى عنه ورزقنا القدوة الحسنة لابطال الاسلام ذوى المعقيدة الراسخة والايمان القوى المتين الذي لا تزعزعه صروف الايام ، ولا تقلبات الزمان والاحوال آمين .



## سلمسان الفارسي وابتداؤه رحلسة الايمسان

هو أبو عبد الله سلمان الفارسى ، ويعرف \_ بعد اسلامه \_ بسلمان الغير ، وهو أحد المؤمنين المستضعفين ، الذين عذبهم كفار قريش المشركون لعقيدتهم ال\_تى آمنوا بها \_ عقيدة التوحيد \_ ولاسلامهم وايمانهم بالله وبرسوله ، ولتركهم للاوثان وعبادتها وعبادها ، بالرغم من أنه نشأ فى وسط المجوسية وعبادة النار ، ولكن الله أراد له السعادة الابدية ، والنجاة السرمدية ، فساقه الى حمى الاسلام ، وسئل يوما عن نسبه فأجاب : (أنا ألْرِسْكِم) .

أصله من بلاد الفرس ، ومن بلدة تسمى « رام هرمز» وقيل انه من «جَنَّ» وهى مدينة بناحية (أَصْفَهَانَ) المشهورة ، وكان اسمه قبل اسلامه «مَانِه بْنَ بُوذَخْشَانَ» وكان مجوسيا \_ بحكم بيئته وقومه \_ ممن يعبدون النار، كما كان سادنها وخادمها الذى يزودها بالحطب حتى لا تخمد ، والقائم عليها ، وكان سبب اسلامه ما أخبر به \_ هو \_ نفسه عبد الله بن عباس رضى الله عنهم

أجمعين ، قال ابن عباس : حدثني سلمان الفارسي وأنا أسمع من فيه قال: كنت رجلا من أهل فارس من أصبهان من قرية يقال لها (جَيُّ) ابن رجل من دَهَاقِينِهَا ، وقاَّل : كان أبى دهقان (r) أَرْضه ، وكنت أحب خُلق(اليـــه ، وفى رواية أحب عباد الله اليه ، فأجلسنى فى البيت كالجواري ، فاجتهدت في المجوسية حتى كنت ( قَاطِنَ اُلنَّارِ ) الذى يوقدها ولا يتركها تخبو ــ تطفأ ــ ساع**ة** وكانت لابي ضيعة ـ مزرعة ـ وكان له بنيان يعالجه ، فقال لى يوما: يا بنى قد شغلنى ما تـــرى فانطلق الى الضيعة ، \_ وأمرى ببعص ما يريد \_ ولا تحتبس عنى ، فانك ان احتبست عنى كنت أهم الىمن ضيعتى وشغلتني عن كل شيء من أمرى، قال فخرجت لذلك ، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى ، فسمعت فيها أصواتهم وهم يصلون ، فملت اليهم ، وأعجبني أمرهم ، فقلت : هذا والله خير من ديننا ، فأقمت عندهم حتى غابت الشمس ، لا أنا أتيت الضيعية ، ولا رجعت اليه ، فاستبطاني و بعث رسلا في طلبي ، وقد قلت للنصارى : حين أعجبني أمرهم : أين أصل هذا الدين ؟ قالوا : بالشام ، فرجعت الى والدى ، فقال : يا بنى قد بعثت اليك رسلا فقلت: مررت بقوم يصلون في كنيسة فأعجبني ما رأيت من أمرهم ، وعلمت أن دينهم خير من ديننا ، فقال : يا بني دينك ودين آبائك خير من دينهم ،

<sup>(1)</sup> الدعقان بكسر الدال وضمها ، والجمع دهاقنة هو رئيس الاقليم ، أو شيخ القربة العارف بالفلاحة وبمصالح الارض ·

فقلت : كلا والله ، فغافني وقيدني بالعديد ، فبعثت الى النصاري وأعلمتهم ما وافقني من أمرهم .

وقصته مذكورة في كتاب « دلائل النبوة » للامـام البيهقي وفي غيره .

## سلمان الفارسي يبعث عن حقيقة العقيدة والدين الصحيح :

هذا سلمان الفارسي في رحلة زمانية ومكانية طويلة وشاقة محفوفة بالمخاطر والاهــوال ، وفي نهايتهـا يبلغ مراده ، بعد أتعاب ومشاق وأهوال ، قال سلمان : وسألتهم \_ النصارى \_ اعلامي بمن يريد الشام ، ففعلوا ، قال : فألقيت الحديد من رجلي وخرجت معهم الى الشام ، فسألتهم عن عالمهم ؟ فقالـوا : الاسقف ، فأتيته فأخبرته وقلت له أكون معك ، أخدمك وأصلى معك ، فقال : أقم ، فمكثت مع رجل سوء في دينه ، وكان يأمرهم بالصدقة ، فاذا أعطوه شيئا أمسكه لنفسه، حتى جمع سبع قلال مملوءة ذهبا وورقا \_ فضة \_ فتوفى فأخبرتهم بحبره ، فزبروني \_ زجروني \_ فدللتهم على ماله ، فصلبوه ولم يغيبوه ورجموه ، ( فقد كان هـذا الراهب يسرق الاموال باسم الدين ، فجازوه جــزاء الخائن للامانة ، فما أولى بهذا الحكم وما أحقه بالتطبيق على خونة هذا الزمان باسم الدين) قال سلمان : وأجلسوا مكانه رجلا فاضلا في دينه ، زهدا ورغبة في الآخرة ،

وصلاحا ، فألقى الله حبه في قلبي ، حتى اذا حضرته الوفاة قلت له : أوصنى ، فذكر رجلا بالموصل ، كانا على أمر واحد ، حتى هلك ، فأتيت الموصل ، فلقيت الرجل فأخبرته بخبرى ، وأن فلانا أمرنى بالاتيان اليك، فقال لى : أقم ، فوجدته على أمره وسبيله ، حتى حضرته الوفاة ، فقلت له : أوصنى ، فقال : ما أعرف أحدا على ما نحن عليه الا رجلا بِعَثُورِيَّةً \_ بلدة في أرض الروم \_ - الشام - ، فأتيته بِعَمُّورِيَّةَ فأخبرته بخبرى ، فأمرني بالمقام عنده واكتسبت ، فاتخذت غُنَيْمَـــةٌ وَبَقَرَاتٍ ، فحضرته الوفاة فقلت له : الى مــن توصى بى ، وبـم تأمرني ؟ ؟ فقال : أي بني ، والله لا أعلم أحدا اليوم على مثل ما كنا عليه ، ولكن قد أظلك زمان نبى يبعث بدين ابراهيم « العنيفية » يخرج بأرض العرب ، مُهَاجَــرُهُ بأرض بين حَرَّ تَيْنِ ، بينهما نخل ، وبه آيات وعلامات لا تخفى ، بين منكبيه خاتم النبوة ، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة ، فان استطعت أن تلعق بتلك الارض فافعل .

ثم استمر سلمان في سرد قصته ـ العجيبة ـ وهداية الله له الى الاسلام العنيف ، الذي رحل من أجله هـ ذه الرحلة الطويلة في الزمان والمكان بعثا عن العقيقة ، الى أن ظفر بمبتغاه ، قال سلمان : فتوفى ذلك الرجل الصالح ـ وهو الثالث ممن صحبهم سلمان ـ مـن أجـل البحث عن الدين العق ، والعقيدة الصحيحة ، ومر بي ركب من العرب من قبيلة ( كلب ) فقلت لهم : أصحبكم وأعطيكم بقراتي وغنمي هذه وتحملوني الى بلادكم ،

فحملونی الی وادی القری (I) ، قال سلمان فظلمونی وباعونی « عبدا » من رجل یهودی ، فرأیت النخل ، فعلمت أنه البلد الذي وصف لي ، فأقمت عند الـــذي اشترانی ، وقدم علیه رجل من بنی قریظة ، فاشترانی منه ، وقدم بي الى « المدينة » فعرفتها بصفتها ، فأقمت في « رِقِي » معه أعمل في نخله ، وبعث الله نبيه معمدا صلى الله عليه وسلم ، فأقام بمكة ما أقام ، وعقلت عن ذلك ، حتى قدم المدينة ، فنزل في بني عمرو بن عوف ، فانى لفى رأس نخلة اذ أقبل ابن عم لصاحبي فقال: أى فلان قاتل الله بنى قَيْلُةً (2) مررتُ بهم أنفا وهم مجتمعون على رجل قدم عليهم من مكة ، يزعم أنه نبي ، فوالله ما هو الا أن سمعتها فأخذني العرواء ـ الرعدة من الحمى والبرد \_ ورجفت بي النخلة حتى كدت أن أسقط ، ونزلت سريعا فقلت : ما هذا الخبر ؟ فلكمني صاحبي لكمة شديدة وقال : وما أنت وذاك ؟ أقبل على شأنك ، فأقبلت على عملى حتى أمسيت ، فجمعت شيئا فأتيته به وهو بقباء عند أصحابه ، فقلت له : اجتمع عندی شیء أردت أن أتصدق به ، فبلغنی أنك رجل صالح ومعك رجال من أصعابك ذوو حاجة ، فرأيتكم أحق به ، فوضعته بين يديه ، فكف يده وقال الصحابه : كلوا ، فأكلوا ، فقلت : هذه واحدة \_ يعنى من أمارات

<sup>(1)</sup> وادى القرى قال فيه ياقوت: هو واد بين المدينة والشام ، من أعمال المدينة ، كثير القرى .

<sup>(2)</sup> بنو قيلة هم الانصار ، وقيلة اسم امراة وهي أم الاوس والخزرج

نبوته ـ ورجعت ، وتحول الى المدينة ، فجمعت شيئا ، فأتيته به فقلت : أحببت اكرامك فأهديته لك هدية وليست بصدقة ، فمد يده فأكل ، وأكل أصحابه ، فقلت : هاتان اثنتان ، ورجعت ، فأتيته وقد تبع جنازة في بقيع الغرقد وحوله أصحابه ، فسلمت وتحولت أنظر الى الخاتم في ظهره ، فعلم ما أردت ، فألقى رداءه ، فرأيت الخاتم ، فقبلته وبكيت ، فأجلسني بين يديه ، فحدثته بشأني كله ، كما حدثتك يا ابن عباس ، فأعجبه ذلك ، وأحب أن يسمعه أصحابه ، قال سلمان : ما فاتني من الغزوات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بدر ، وأحد ، فقد فاتاني بسبب الرق ، لاني كنت عبدا مملوكا لليهودي .

## سلمان يكاتب عن حريت : لأن العرية مبدأ أساسي في الاسلام:

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الى العرية والتعرر من ربقة الرق والعبودية لغير الخلاق العليم وهذا هو المبدأ الاسلامى الاساسى فى الدعوة ، بل وفى حياة المسلمين كلها ، والعرية مبدأ أساسى فى الاسلام ، فالانسان ولد حرا ، فينبغى أن تبقى له حريته هذه ، وتصاحبه طول حياته كى يتمتع بها ، اذ هى هبة له من الله خالقه ورازقه ومدبر أموره كلها ، فاذا طرأ عليها طارىء الرق والعبودية بأى أسلوب كانت هذه العبودية،

أسرع الاسلام وتشريعه الربائي ألى فك رقبته من قيود العبودية ، من أجل هذا شرع الاسلام تحرير الرقبة في الكفارات وفي غيرها من سبل البر والخير ، والاحسان الى الناس ، وخاصة الضعفاء منهم والحرية مطلب مهم في التشريع الاسلامي ، وقد ذكرت هذه الآية وجها من ذلك ، في قوله تعالى : « فَلاَ أَقْتَحَمَ ٱلْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا ٱلْعَقَبَ ــةُ ، فَـكُ رَقَبَةٍ ، أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَــوْمٍ نِي مَسْغَيَةٍ ، يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ ، أَوْ مِسْكِيناً ذَا مَتْرَبَةٍ ، ثُمَّ كَانَ مِنَ ٱلَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوًا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوُا بِالْمَرْحَمَةِ ، أُوْلَئِكَ أَصْعَابُ أَلْمُيْمَنَةِ » (1) لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسلمان : (كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ عَنْ نَفْسِكَ). فالقرآن يعض المسلمين ويعثهم على ما فيه الغير لبنى الانسان كلهم مي هذه الآيات الثمانية ، على فك الرقبة ـ تحريرها ـ من قيد العبودية ، الى ميدان الحرية ، أو اطعام البطون الجائعة في أيام المجاعة المهلكة \_ وهي المسغبة \_ لليتامي والمساكين ، ويزيد على ما ذكر ايمان وتصديق بالله وبرسوله وبكل ما جاء منن لدن رب العالمين ، مع رحمة وعطف على النفس وعلى عباد الله أجمعين ، ملأت القلب وصبرته زينة للنفس ، اذ بدونها لا بساوى قلامة ظفر.

فبهذه المذكورات هنا وبغيرها من خصال الغير من كل ما جاء في الشرع الاسلامي ، يمكن اقتحام عقبة يوم

<sup>(1)</sup> سورة البلد ٠

القيامة ، ولا عقبة هنا ، وانما المراد بها الشدائد يوم القيامة والحساب الذي سيحاسبه العباد ، وهو أمر شديد يشبه صعود العقبة الصعبة الصعود ، وهي عقبة شديدة الاقتحام لا يعرف الانسان حقيقتها ، ويكفيه دلالة على شدة يوم القيامة وما يقع فيه من الاهوال أن الله عبر عنه هنا باقتحام العقبة ، لما فيه من الشدائد والاهوال على ضعفاء الايمان أو عادميه ، فقد ذكر أهوال يوم القيامة الشديد بلفظ العقبة ، لان صعود العقبة شاق ومتعب لا يستطيعه الا اقوياء الابدان \_ وهـو هنا الايمان \_ الاشداء فيه ، فكذلك الحساب يوم القيامة ، وهو آت لا ريب فيه ، سواء آمن به بعض البشر أو جعدوه ، وهو يوم الوقوف بين يدى الرب الواحد القهار المعبود بحق ، في ذلك اليوم المشهود ، وتلك العقبات الكؤود الشاقة والصعبة الصعود ، فلا يستطيع تخطى الذه العقبة الا الصالحون والصادقون .

نعود الى سرد قصة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم « سلمان » الفارسى حيث استقر به المقام بالمدينة المنورة ، بعد أن حظى بمراده ، وبلغ مناه ، بعد تلك الرحلة الطويلة التى قطع فيها « سلمان » مئات الاميال لينال ما جاء من أجله ، وهو جائزة سنية للحياة الحقة ، وذلك فى اعتناقه للاسلام ومشاهدته وصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وأى مكسب خير من هذين المكسبين العظيمين ، غير أن حظه هذا لم يكن سهلا ميسورا ، فقد كلفه ذلك ما كلفه من أتعاب وأوصاب ،

فقد فقد \_ زيادة عما ذكر \_ حريته الشخصية من أجل ذلك ، إلى أن أعادها اليه الاسلام ، ولم يخف الله فيه من صحب من وطنه ذلك الى أرض العـــرب، فاسترقــه واستعبده ، وهو حر ابن أحرار على ما كان سائدا في ذلك آلزمان المظلم بظلام الجاهلية الاولى ، وباعه من التجأ اليه في مسيرته تلك لليهود أعداء الله والحرية وعباد المادة والمال ، وهم أشرار خلق الله ، وتاريخ الانسانية عامر بمآسيهم المحزنة ، ومآمراتهم الخسيسة، وفسادهم في الارض ، قلنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر سلمان بتحرير رقبته \_ بالمكاتبة \_ ونزع قيد الذل والعبودية عنه، فقال له الحبيب محب الحرية والتحرر كما أخبر سلمان نفسه ، قال ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لى: (كَاتِبْ يَا سَلْمَانُ عَنْ نَفْسِكَ). قال سلمان : فلم أزل بصاحبي \_ يعنى مالكه اليهودى \_ أسأله وأطلب منه المكاتبة ، حتى كاتبنى على أن أغرس له ثلاثمائة وقيل خمسمائة (ودية) \_ صغار النخل \_ \_ فسيلة \_ وهي الجبارة أو الزمرة كما يسميها عندنا في الجزائر أهل غراسة النخيل لا زراعة النخيــل ، فالنخيل تغرس ولا تزرع ، مضافا الى الثلاثمائة «ودية» أربعين أوقية من الذهب ، على هذا المبلغ من الذهب والغراسة المذكورة تم الاتفاق بين سلمان ومالك اليهودى ، وهو مبلغ باهظ يطلب من رجل فقير لا مال عنده ، وغريب عن هذه الديار ولا أهل له يعينونه على أداء ما أبرم بينه وبين اليهودى وهو من جنس الذين

لا يرحمون سواهم ، ولكنه ثمن « العربة » والحرية يبذل فيها كل ما يمكن بذله من جهد ومال وأنفس ، ثلاثمائة \_ فسيلة \_ وأربعون أوقية ذهبا ، ثمن كثر ، وأخبر سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم بما تم الاتفاق عليه مع اليهودي الجشع ، قال سلمان : فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه رضوان الله عنهم أجمعين : ( أَعِينُوا أَخَاكُمْ ) قال سلمان : فأعانوني بالخمس والعشر نخلات صغيرة ، حتى اجتمع عدد الثلاثمائة بفضل هذا التعاون من الصحابة وبفضل أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بمديد المعونة لاخيهم سلمان على فك رقبته وقيده مـن ذل العبودية ، قال سلمان : فقالى لى الرسول صلى الله عليه وسلم : ( إِذْهَبُ يَا سَلَّمَانُ فَفَقِرٌ ـ احفر \_ لَهَا ، وَلَاتَضَعْ مِنْهَا شَيْئًا حَتَّى أضَعَهُ أَنَّا بِيَدِي ) . فقال سلمان : ففعلت ما أمرنى به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأعانني أصحابي على العفر حتى فرغت ، فأتيته ، فكنت آتيه بالنخلة فيضعها ویسوی علیها ترابا ، فانصرف \_ والذی بعثه بالحق \_ فما ماتت منها واحدة ، وبقى الذهب ، فبينما هو قاعد اذ أتاه رجل من أصحابه بمثل بيضة الدجاجة من ذهب أصابه من بعض المعادن ، وقيل من بعض الغزوات فقال : ( أَدْعُ لِي سَلْمَانَ ٱلْمِسْكِينَ ٱلْفَارِسِيَّ ٱلْمُكَاتَبَ ، فَلَمَّا جِمُّتُهُ قَالَ : أَذِّ هَذِهِ ) . فقلت : يا رسول الله وأين تقع هَذه مما علي ، قال : (خُذْهَا فَإِنَّ ٱللَّهَ سَيُؤَدِّي بِهَا عَنْكَ).

قال سلمان فأخذتها فوزنت لهم منها \_ والذى نفس سلمان بيده \_ أربعين أوقية ، فأوفيتهم حقهم منها .

وبهذا التعاون الاسلامي تم عتــق رقبة سلمان الفارسي ، وخرج للدنيا حرا طليقا حرا مثل عباد الله الاحرار ، وكما رأينا ، فقد شارك في تعرير سلمان ثلة من الصحابة بالتعاون ، وأمامهم امامهم الرسول العظيم صلى الله عليه وسلم ، فقد بذل لسلمان ما أعانه على الوفاء بما التزم به لمالكه اليهودي ، أعانه بعرق جبينه الشريف ، حيث كان يغرس له بيده الطاهرة كل ( وَدِيَّةٌ جَبَّارَةً) فصلحت كلها ، ولم تيبس منها واحدة ، هكذا كان ويكون التعاون بين المسلمين ، لا فرق بينهم في المعاملة العسنة ، كلهم يتعاونون على فعل الغير ، وليس هناك مثال \_ وكم له من أمثال \_ أدل على هـ دا التعاون من مشاركة خير الخلق أجمعين في عمل شاق فيه تحرير رقبة « عبد » من فارس ، ذلك أن الاسلام يعتبر المسلمين كلهم اخوة ، بلا فيسرق في العسرق والجنس ، ليت المسلمين رجعوا ألى تشريع شريعتهم ، وألغوا ما استوردوه من فضلة قوانين وضعية وضعها الكفرة بالله ، زرعت بينهم الحسد عن التعاون والبغضاء والانانية وحب الذات ، وهذه كلها أمراض تصيب المجتمع فتعوقه وتقتل فيه روح التعاون ، ليتهم يفعلون هذا فيسعدوا وينعموا بعياتهم هذه ، فقد كفاهم ما هم فيه من التفرق والتدابر والتناحر والتخاذل الشنيع ، وهذه الامراض الاجتماعية نتيجة لتلك الامراض ،

ولكنهم ابتعدوا \_ كثيرا \_ عما هم مطالبون به ، والله الموفق للخير والهداية . فعتق سلمان بهذا التعاون ، وخرج من الرق حرا يتمتع بعياته ، كما يتمتع بها الاحرار ، يعبد ربه كما يشاء ويريد ، ويتبع رسول الله كما يحب أن يتبعه من غير أن يمنعه مانع ، ويزوره كما يشاء بلا خوف ولا اختفاء عن أعين الرقباء ، هذه هي الحرية التي دعا اليها الاسلام ، وطبقها في أيام حكم القرآن ، لا حرية الكفر والفجور والفسوق والعصيان والالحاد ، التي يتبجح ويفتخر بها بعض الحكام الـذين ابتليت بهم الشعوب الاسلامية ، فقد قهروا المسلمين بظلمهم وطغيانهم باسم الحرية ، وفتحوا الباب على مصراعيه لمن لا دين له ولا ذمة يرعى حقوقها ، فعاثوا في الارض فسادا ، وزرعوا في شعوبهم بذور الشرور والتفرقة والبغضاء بين أبناء الوطن الواحد ، ومنعوا حرية الرأى والقول والتعبير ، فلا يسمح لاحد أن يتكلم أو يكتب أو ينشر على الناس الا ما وافق أغراضهم وأهواءهم وما فيه مصالحهم الخاصة بهم ولو كان في ذلك هلاك الوطن والامة معا ، في حين تركوا الملحدين وذوى الاخلاق السينة يقولون ما يريدون أن يقولوه ، وينشرون على الناس ما ظهر لهم أن ينشروه ، والويل لمن كتب في الاسلام ، أو تعرض لفضائله وأحكامه ، هذا ما رأيناه منتشرا في غالب الاوطان الاسلامية ، بالقول وبالفعل ، وهذه احدى النكبات التي أصابت الشعوب الاسلامية بعد تحررها من الاستعمار الكافر بفضــل الاســـلام

فأنقلب بعض حكامهم على الاسلام وصاروا له خصوما ، والبعض منهم تعول \_ بعد فوات الاوان \_ الى مسلم شديد التمسك بالاسلام يدعو اليه ويعترف بفضله عن غیره من أنواع الحكم ، بعد ان وصفه بـ « البالي » وسمى القائمين بالاسلام والداعسين اليه والمدافعين عنسه بالرجعيين ! ولولا الاسسلام لما وصسل هـؤلاء الى ما وصلحوا! فصحار حالنا شبيها بعمال من كان يعيش في القرون الوسطى المظلمة بظلام الجور والذل والقهر ، وقد أغلقوا أبواب مقر حكمهم المديدية في وجوه المظلومين ، وبذلك أثبتوا أنهم لا يصلعون للحكم بين الناس ، ونسوا موقفهم يوم القيامة \_ وهو آت لابد منه \_ بین یدی أحكم الحاكمین وسیحاسبهم علی أعمالهم وهو اسرع الحاسبين ، وصاروا لا يقبلون النصيحة من أى أحد كان ، واذا ضاعت الحقوق في الدنيا فانها لا تضيع يوم القيامة ، وتكملة لروح التعاون التي كانت بين المسلمين أقول ، قد روى أبو الطفيل عن سلمان الفارسي قال: أعانني رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيضة من ذهب ، فلو وزنت بأحد \_ الجبل \_ لكانت أثقل مغنينة .

## من هو المكاتب وما هي الكتابة ؟ ؟

الكتابة عقد يبرم ويتم بين السيد المالك وعبده المملوك له ، فهى عقدة بيع وشراء واتفاق بينهما على

مبلغ من المال يدفعه العبد لسيده ، فاذا دفعه له خرج من عنده حرا فلا تكون له سلطة عليه ، وهذا نوع من أنواع العتق ، فالعبد المملوك يشتري رقبته من سيده ومالكه ، ليزيل عن نفسه عناء العبودية وذلها وشقاءها، يمنح السيد عبده فرصة للعمل خارج نطاق ملك سيده ، فيعمل العبد بالاجرة ويأتيه بالقدر الـــذى يحصله منها ويدفعه له فاذا تم دفع المبلغ المتفق عليه بينهما حرر العبد نفسه بنفسه ، كما فعل سلمان مع مالكه اليهودى ، باشارة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، هكذا كان العمل جاريا في السابق من الزمان أيام كانت العبودية والعبيد ، ومن تتبع التاريـــخ القديم أدرك مدى العاية التى يرمى اليها الاسلام في تشريعه لهذه الاحكام ، التي ترمي الى الحرية والتحرر، سواء كان هذا بالكتابة ، أو بتحرير الرقاب ، كما في الكفارات ، أو بالعتق لله وفي سبيل الله ، والكتابة المذكورة باب من أبواب الفقه الاسلامي .

وقد رغب القرآن الكريم في الكتابة هذه وحث المسلمين عليها وطلب من المالكين تسهيلها وتيسيرها على عبيدهم ، اذا علموا فيهم خيرا ، كصلاح في الاقوال والاعمال ، أو قدرة على كسب المال ، أو ليتفرغوا لشؤونهم الخاصة : كزواج ، وجهاد ، وتعلم حرفة ، الى غير هذا مما يزيد في قوة المسلمين ، فاذا طلبها العبيد من مالكيهم أعطوها لهم ومكنوهم منها ، كما فعل مالك سلمان \_ اليهودي \_ وغيره من السادة

المالكين للعبيد ، وهذا كان شائعا في العصور القديمة ، وقد دعا اليها الله جل جلاله ورغب فيها ، فقال : « وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ، فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا، وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ اللَّذِي آتَاكُمْ». سورة النور من الآية 33 .

فالآية فيها ترغيب للمسلمين على منح الكتابية لعبيدهم وتسهيل ذلك عليهم ، بل ما هو أكبر من ذلك، فقد أمر باعانتهم بالمال على ذلك ، سواء كان المال من مال السيد الخاص به ، أو من مال الجماعة الاسلامية كمال الزكاة مثلا ، وهذا حق لهم مقرر من الله وموجود في مصارف الزكاة الثمانية ، اذ هذه الاعانة على التحرر احدى الاوجه الثمانية ، وهي في قوله تعالى : « وَفِي ٱلرِّقَابِ » فتلخص من هذا أن العبد المملوك يشترى نفسه من سيده بمال يؤديه له حسب الاتفاق بلندى يتم بينهما ، ويكون بدفع ذلك المال حرا وسيدا لنفسه ولا سلطة لاحد من الناس عليه ، وهذه هي الكتابة شرعيا .

هذا ما أراده الرسول صلى الله عليه وسلم لصاحبه « سلمان الفارسي » حين طلب منه أن يكاتب مالكــه اليهودى ، وعلى هذا أعانه بالمال ــ الذهب ــ وغرس النخيل حتى فك رقبته من سيده اليهودى الذى اشتراه هو بالمال أيضا كما تقدم وهذا باب معتبر من أبواب الغير والاعانة عليه ، كما هو باب من أبواب الفقه الاسلامي ، له شروطه وأحكامه المقررة له .

و فلاحظ هنا: أن الرق \_ والعبودية بالمعنى القديم \_ قد زال من العالم الحاضر ، لانعدام الجهاد الشرعى فقد خلفه رق من أنواع أخرى ، وهو أخطر وأفظم وأشد على النفس البشرية من الرق القديم ، والممروف أن ذلك هو رق الافكار والعقول والمشاعب ، فقسه استولى عليها رق الالحاد الذي نشر سلطانه على ضعفاء العقيدة ووجد الوسائل الكفيلة ببلوغه الى مراده ومنه استرقاق الحكومات القوية \_ كامريكا وروسيا \_ لبعض الشعوب وحكوماتها الضميفة فجملتها تابعة ومسخيرة لها تسبر في فلكها لا تملك لنفسها أمرا ، ويضاف الى ذلك نوع آخر كرق حب المال والشهوات ، ومن المعروف أن الرق أو العبودية لا يوجد الا في أوساط الضعفاء ، فيتسلط عليهم بقوته ، غير أن الضمير الاسلامي لازال يقظا \_ والعمد لله \_ فالالحاد مثله مثل السارق الذي ينتهز فرصة غفلة رب البضاعة أو المتماع ليستحوذ عليها ، ومن سوء طالعه التعيس أن تيقظ لـ هـــذا المسمير ، فانتبه لما يريده هذا اللص الخبيث ، فصاح به مستعملا كلمة كنا نسمعها من بعض الصبيان وقت اللعب في صغرهم مع بعضهم البعض ، أو من بعض الرجال من معترفي ـ السياسة ـ في أيــام مجدهـم السياسي وارتفاع صيتهم في غفلة من الزمان ، فاذا أرادوا الرجوع الى كسب ما فقدوه من مناصب كانوا عبثوا فيها وداسوا بها الكرامة والمبادىء ، صاح بهم أبناء الشعب الذي سخروا منه أولا مرددين هذه الكلمة،

وهى قولهم لهم: (فاقوا بكم) . \_ ومعناها انتبه الناس لما تريدون \_ هذا ما يقوله المسلم \_ اليوم \_ لدعاة الالحاد ، والشهوات ، وعبيد المال .

اذن فليعن بعضنا البعض على التحرر من عبودية الشهوات ، وعقائد الزيغ والضلال والالحاد ، اذ عبودية الرقاب قد انتهى زمنها ، وذهب غير مأسوف عليه ، وخلفته عبودية الشهوات ورق المال اللذين صيرا الاحرار عبيدا .

ان سلمان الفارسى قد شارك المسلمين في حياة النضال والجهاد من أجل العقيدة الصحيحة بعد أن نال حريته بكتابته ، فقد اندمج في حياة الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وشارك في كل الغزوات معهم بعد التحرر ، ولم يفته من تلك الغزوات الا غزوتا بَدْر وأحُدٍ وبعض المناوشات لانه كان عبدا رقيقا مملوكا لسيده والمملوك لا جهاد عليه ، وأول غزوة شارك فيها هي غزوة (الخندق) لانه تحرر من الرق ، ولم يتخلف عن مشهد من المشاهد بعدها . وسميت بغزوة الخندق لان سلمان الفارسي هو الذي أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بحفره اذ العرب كانت لا تعرفه فهو من تنظيمات الدول الحربية .

#### روايته للعديث:

روى سلمان عدة أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم ، منها قوله عليه الصلاة والسلام : ( لاَ يَغْتَسِلُ الرَّجُلُ يَوْمَ النَّجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَلَاعً مِنْ طُهْرٍ ، الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَتَطَهَّرُ مَا اسْتَطَلَاعً مِنْ طُهْرٍ ، وَيَدَهِنُ مِنْ دُهْنِهِ ، أَوْ يَمَسُ مِنْ طِيبِ بَيْتِهِ ، ثُمَّ يَغُرُجُ فَلَا يُقَدِّ بَيْنَهِ مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ يُنْصِتُ فَلَا يُقَدِّ أَهُ مَا يَيْنَهُ وَبَيْنَ الجُمُعَةِ وَيَعْنَ المُعْمَةِ وَيَالِمُ اللهَ عَنه انه قال : قال لى رسول الله عنه انه قال : قال لى رسول الله عنه انه قال : قال لى رسول الله عنه الله عليه وسلم : ( هَلْ تَدُرِى مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : فَلْ اللّهُ عَلِيهُ اللّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ، قَالَ : هُوَ الْيَوْمُ اللّهُ مَهَ اللّهُ عَنه الله عَنه الله عَنه أَنْ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ مَا يَوْمُ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : هُوَ الْيَوْمُ اللّهُ مَا مَلْ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَنْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّه

وقد أحب الرسول صلى الله عليه وسلم صاحب سلمان ، وشاهد ذلك العب قوله عليه الصلاة والسلام فيه : ( سَلْمَانُ مِنَّا أَهْلَ النَّبَيْتِ ) . فهذا وحده كاف لى منزلته عنده ، وروى أنس بن مالك رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إِنَّ الْجُنَةَ لَتَشْتَاقُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلْمَانَ ) . وفي روايـة إلى ثَلاَثَةٍ : عَلِيّ ، وَعَمَّالٍ ، وَسَلْمَانَ ) . وفي روايـة أربعة بزيادة المقداد ، أخرج الاول الترمذي والحاكم، وأخرج الثاني الطبراني ، وأبو نعيم في العلية .

وكان سلمان رضى الله عنه مسن خيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم ومن ذوى القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قالت عائشة رضى الله عنها : كان لسلمان مجلس من رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل حتى كان يغلبنا على رسول الله ، وسئل على رضى الله عنه عن سلمان فقال : ( عَلِمَ ٱلْعِلْمَ ٱلْأُوَّلَ وَٱلْعِلْمَ الْاَقِرَ ، وَهُوَ مِنَا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ ) . الله عنه عن سلمان فقال : ( عَلِمَ النبلاء ) : سئل على عن وقال الذهبي في ( سير اعلام النبلاء ) : سئل على عن سلمان فقال . ( مَنْ لَكُمْ بِمِثُلِ لُقْمَانَ ٱلْعَكِيمِ ؟ وقال : فيه أيضا : آذرَكَ ٱلْعِلْمَ مَ ٱلْأَوْلَ وَالْعِلْمَ ٱلْبَيْتِ ) .

مكانة سامية ، ودرجة عالية في اسرة الرسول صلى الله عليه وسلم يصل اليها سلمان ، فهو رجل من الفرس غريب عن العرب ، يلحقه الرسول العربي باسرت وعشيرته ( سَلْمَانُ مِنّا أَهْلَ البَيْتِ ) ما ذاك الا لرابطة الدين التي تمحو فوارق العرق والوطين واللون ، وتثبت رابطة العقيدة التي قوت هذه الصلة الروحية التي شرعها الرسول الكريم بنفسه لامته ، وهذا لم يكن في غير الاسلام الي يومنا هذا ، ولن يكون أبدا والى أبد الأبدين – ان شاء الله – وهذا من فضل الله على الانسانية كلها ، والحمد لله رب العالمين ، وقيدا أهملت هذه الرابطة الحكومات الاسلامية ، في وقتنا الحاضر ، وجعلت مكانها التجنس بجنسية الدولة ، لمن الحاضر ، وجعلت مكانها التجنس بجنسية الدولة ، لمن

أراد أن يكون مواطنا في تلك الدولة المسلمة ، له حق الاقامة والعمل فيها ، سبحان الله ، ما هذا ؟ فقد ألغيت جنسية العقيدة والشريعة الواحدة التي تجمع بين أبناء الملة الواحدة فوطنهم واحد أينما كانوا ووجدوا فوطنهم العقيدة الواحدة ، وعوضت بقوانين من وضع البشر الحقير ، وشتان بين ما شرعه ألله وما شرعه البشر لانفسهم من القوانين ، الوضعية ؛ وهي اخوة العقيدة .

#### أخسوة الاسسلام:

### ما بين سلمان الفارسي ، وأبي الدرداء العربي :

كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤاخى بين المهاجرين والانصار ، ومن بين من آخى بينهم سلمان الفارسى وأبو الدرداء العربى كما آخى بين المهاجرين والانصار ، سكن أبو الدرداء الشام ، وسكن سلمان العراق ، فكتب أبو الدرداء من الشام الى أخيه سلمان المستقر بالعراق يقول له : أخى سلمان سلام عليك ، أما بعد فان الله رزقنى بعدك مالا وولدا ونزلت الارض المقدسة ، فكتب اليه سلمان من العراق ، يقول : أخى الما الدرداء سلام عليكم ، أما بعد فانك كتبت الى ان أبا الدرداء سلام عليكم ، أما بعد فانك كتبت الى ان والولد ، ولكن الخير أن يكثر حلمك ، وأن ينفعك علمك والولد ، ولكن الخير أن يكثر حلمك ، وأن ينفعك علمك وكتبت الى تقول : انك نزلت الارض المقدسة ، وأن نفسك من الموتى ، واعدد

## دُهـــده في الدنيــا:

جاء فى الاخبار أن حديفة قال لسلمان : ألا نبنى لك بيتا ؟ قال له سلمان : لم ؟ لتجعلنى ملكا وتجعل لك بيتا ؟ قال الذى بالمدائن ؟ قال : لا ، ولكن نبنى لك بيتا من قصب ، ونسقفه بالبردى ، اذا قمت كاد أن يصيب طرفيك ، يصيب رأسك ، واذا نمت كاد أن يصيب طرفيك ، قال : فكأنك كنت فى نفسى .

وكان عطاء سلمان \_ وهو ما يأخذه من بيت المال \_ خمسة آلاف ، فاذا خرج عطاؤه فرقه فى الفقراء والمساكين ، وأكل من كسب يده ، وكان يسف الخوص \_ أى ينسجه \_ ليجعل منه المكاتل وغيرها .

وهو الذى أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم بعفر الخندق حول المدينة المنورة حين تعزبت عليه الاحزاب وهم (كفار قريش ، والمنافقون ، واليهود) الذين أتوا لغزو المدينة سنة أربع من الهجرة ، وعمل فيه الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه ، بعد أن عمل باشارة سلمان عليه بحفره ، وقد شارك أصحابه في العمل ، كما هو مذكور في محله ، فكان الخندق واقيا للمدينة من زحف الاحزاب عليها ، وبه سلمت مسن للمدينة من زحف الاحزاب عليها ، وبه سلمت مسن عجوم الاحزاب عليها بقواتهم الوافرة ، وعددهم الضغم الخبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وهي مكيدة حربية غير معروفة عند العرب في ذلك وهي مكيدة حربية غير معروفة عند العرب في ذلك الزمان ، فالى سلمان يرجع فضل سلامة المدينة من فساد

اليهود والمنافئين والمشركين ، فلم تقع حرب فيها ، كما قال الله تعالى في سورة الاحزاب: « وَكَفَى اللَّهُ ٱلمُّؤُمِّنِينَ القِتَالَ » حيث رجع الاحزاب على أعقابهم خاسرين وخاسئين ، اذ سلط الله عليهم ريحا قويــة وشديدة أسقطت قدورهم من فوق أثافيها المنصوبة عليها ، كما اقتلعت وأسقطت عليهم قوائم خيامهم التي كانت تحملها ، وألقت الرمال والاتربة عليهم ، وقد أفزعهم ما رأوه واقعا ونازلا بهم في لحظة قليلة ، فأسرعوا بالمودة من حيث أتوا هاربين فارين ، وهذا من نصر الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الداعى الى الله وحده، فلا حرب فيها ولا قتال ، وكان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم لما أشار به سلمان عليه بعفر الخندق نجاحا له لم يكن متوقعا على الاحزاب وانتصارا باهرا لرسوله الكريم ، فقد جاؤوا بنية الغزو والفساد للبلاد والعباد فكانت الخيبة والهزيمة من نصيبهم الذى غنموه وعادوا به الى ديارهم ، وهذا من صنع الله ، لحماية دينه ووقاية رسوله من شر الغزاة المفسدين ، ولما عمل رسول الله باشارة سلمان ( في حفر الخندق ) ولما رآى فيها من أنها وسيلة من وسائل الحماية والوقاية للمسلمين ، ادعى كل من الانصار والمهاجرين نسبة سلمان اليهم، فقال المهاجرون : سلمان منا ، وقال الانصار : سلمان منا ، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم : « سَلَمَانُ مِنَّا أَهْلَ ٱلْبَيْتِ » . أخرجه العاكم والطبراني عن عمرو ابن عوف.

#### رواة العديث عنه:

روى عنه الحديث كثير من الصحابة ، منهم عبد الله ابن عباس ، وأنس ، وعقبة بن عامر ، وأبو سعيد ، وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين ، عن سلمان قال : قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم : (يا سَلْمَانُ لاَ تُبُغِضْنِي فَتُفَارِقَ دِينَكَ ، قالَ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللّهِ وَكَيْفَ أَبْغِضُكَ وَبِكَ هَدَانَا اللّهُ ؟ قَالَ: تُبُغِضُ الْعَرَبَ فَتَبُغِضُنِي ) . وَبِكَ هَدَانَا اللّهُ ؟ قَالَ: تُبُغِضُ الْعَرَبَ فَتَبُغِضُنِي ) . أخرجه الامام أحمد ، والترمذى ، والحاكم عن سلمان . فالى بعض الجهال ممن يدعون الاسلام نسوق هذا الحديث . فالى بعض الجهال ممن يدعون الاسلام نسوق هذا الحديث .

## ثناء الرسول صلى الله عليه وسلم عليه: -

فضل الله البعض من عباده على غيرهم بفضائل ، ظهرت فى أعمالهم وسلوكهم ، ومما سلف علمنا فضل سلمان الفارسى ، الذى دفعه حبه للدين الصحيو والعقيدة السليمة وبحثه عن الحق الى المغاطرة بحياته، والى المغامرات التى خاضها من أجل البلوغ الى غايته التى قطع فى سبيلها الفيافى والقفار ، ولم يشأ أن ينعم بنعيم الحياة الدنيا مع أبيه الذى كان يحبه حبا عظيما وبين أهله وعشيرته التى كانت تجله وتقدره لما يقوم به من أعمال دين قومه وعقيدتهم ونارهم المعبودة ، من دون الله رب العالمين ، وهذا توفيق من الله لهذا الرجل الصالح .

وتلك الغاية التي هام بها ومن أجلها ، هي الوصول الي الشرب من معين الدين الحق الذي دله عليه الراهب النصراني المسيحي ، الذي لازمه مدة لاخذ الدين عنه ، فاستجاب سلمان لنداء ضميره وما تصبو نفسه اليه ، لذا \_ وحده \_ فارق أسرته التي نشأ بين أحضانها ، وترك ذلك العطف والمحبة والعنان الذى كان يعبوه به أبوه ، كما أخبر به هو نفسه ، فارق ذلك كله بعثا عن الحقيقة ، وقد ساقه الله الى قوم فيهم المحسن والمسىء ، حتى بيع على أنه عبد مملوك ، والواقع أنه حر ، الى أن بلغ مراده ، واستقر في \_ يثرب \_ مدينة الرسول قبل أن يهاجر اليها ، فسبقه سلمان ، وهـذا من علامات السعادة التي أنعم الخالق بها على هـــذا المسلم والمؤمن الصادق الذي تعلق قلبه بالرسول صلى الله عليه وسلم حسبما وصفه له آخر من صعبه من رهبان النصارى ، وعاش صحبة الرسول الكريم ، وقد أحبه وقربه اليه وحباه من فضله وبره ، وقديما قيل : ( لاَ يَعْرِفُ أَلْفَضْلَ إِلاَّ ذَوُوهُ ) وقيل أيضا في القديم :

# فَٱلْقَـٰتُ عَصَاهَا وَاسْتَقَـرٌ بِهِا ٱلنَّـوَى كَما فَــرٌ عَيْنــّا بِالْإِيـَـابِ ٱلْسُافِــرُ

ومما جاء فى الثناء عليه ما أخرجه الامام الترمذى فى جامعه عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية يوما : « وَإِنْ تَتَوَلَّوْا

يَسْتَبُدِلُ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لاَ يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ ». سورة محمد صلى الله عليه وسلم ، الآية 38 ، قالوا : ومن يستبدل بنا ؟ قال فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على منكب سلمان ، ثم قال : ( هَذَا وَقَوْمُهُ ) ، قال الامسام الترمذى بعد أن ساق هذا الحديث : هذا حديث غريب، وفى اسناده مقال ، وفى رواية فضرب على فخذ سلمان وقال : ( هَذَا وَأَصْحَابُهُ ) .

وجاء في صحيح الامام البخارى من كتاب التفسير عند الكلام على سورة الجمعة عن أبي هريرة رضى الله عنه قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلْتَ عَلَيْهُ سُورَةُ الْجَمْعَةُ ، وَفَيْهَا قُولُهُ تَعَالَىٰ : « وَٱخْرِينَ مِنْهُمْ لَأَ يَلْعَقُوا بِهِمْ وَهُوَ ٱلْعَزِيزُ ٱلْحَكِيمُ». قال قلت من مَم ؟ يا رسول الله ، فلم يراجعه حتى قالها ثلاثا ، وفينــا سلمان الفارسي ، فوضع يده على سلمان ثم قال : ﴿ لَوْ كَانَ ٱلْإِيمَانُ عِنْدَ ٱلثُّرَيَّا لَنَالَهُ رِجَالٌ أَوْ رَجُلٌ مِـنُّ هَــؤُلَاءٍ ) . وجاء في صحيح الامام مسلم ــ ج 16 بشرح النووى ـ عن أبي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( لَوْ كَانَ ٱلدِّينُ عِنْدَ ٱلثَّرَيَّا لَذَهَبَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ فَارِسَ ، أَوْ قَالَ : مِنْ أَبْنَاءِ فَارِس حَتُّى يَتَنَاوَلَهُ ) . ومن طريق أخرى (كما تقدم عـن الترمذي في جامعه ) . عند مسلم أيضا وفي نفس الجزء عن أبي هريرة أيضا قال : كنا جلوسا عند النبي صلى

الله عليه وسلم ، اذ نزلت عليه سورة الجمعة ، فلما قرأ : « وَآخِرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَظُوا بِهِمْ » . قال رجل : من هؤلاء يا رسول الله ؟ فلم يراجعه النبي صلى الله عليه وسلم حتى سأل مرتين أو ثلاثا ، قال وفينا سلمان الفارسي ، قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على سلمان ثم قال : ( لَوْ كَانَ ٱلْإِيمَانُ عِنْدَ ٱلثّرَيّا لَنَالَهُ رِجَالٌ مِنْ هَـوُلاهِ) .

بينت هذه الاحاديث الشريفة فضل سلمان الفارسي وفضل الشعب الذي ينتسب اليه ، انه شعب يحب الدين والايمان ، ويكثر من البحث والاستقصاء للحقائس ، ولا يكتفى بالقشور الفارغة دون اللب العامر بالفوائد والخيرات .

قد عرفنا السبيل الذى سلكه سلمان الفارسى ، وهو سبيل شاق وطويل ، للوصول الى حقيقة الدين الصحيح، والمصاعب التى كابدها واعترضت سبيله فى رحلت الطويلة ، فقد تنقل فى حياته الدينية بين المجوسية، حين أبائه – والمسيحية التى فضلها أولا على المجوسية، والتى عاشها سنوات بحثه عن الدين الحق ، وتنقل من أجلها فيما بين الشام والعراق ، الى أن وصل الى الغاية من تلك الرحلة الشاقة والطويلة فى الزمان والمكان ، وليس هذا بالامر السهل على كل أحد ، لو لم يكن له الصدق فى الطنب ، والعزم فى السعى ، والهمة المالية ،

والرغبة الصادقة ، لما بلغ مــراده ، رضى الله عنه ، ورزقنا همة كهمته وعزما كعزمه ، وايمانا مثل ايمانه، انه السميع المجيب ، ولله در من قال (وهو على بن أحمد النعيمى) فى القديم من الزمان :

كَفَتْكَ ٱلْقَنَاعَةُ شِبْعًا وَرِيًا وَهَامَةُ هِمَتِ فِي ٱلثُّرَيثَا قِ دُونَ إِرَاقَةِ مَاءِ ٱلْمُعَيْثَا إِذَا أَظْمَأَتُكَ أَكُفُّ ٱللِّئَامِ فَكُنَّ رَجُلاً رِجُلُهُ فِي ٱلثَّرَى فَإِنَّ إِرَاقَةً سَاءِ ٱلْحَيَا

فقد حفظ التاريخ لبعض الرجال من الشعب الفارسي خصائص قل أن وجدت في غيرهم ، من قديم الزمان ، سواء في ميدان العلوم أو الحضارة ، وهو الشعب الذي لا يقل عن بقية الشعوب الاسلامية تمسكا بدينه وعقيدته بل ربما فاق البعض منها في بعض المواقف ، وألاحظ هنا : ( بأننى عربي مسلم ، ولست شعوبيا ، فلا يظنن ظان غير هذا فيهلك مع الهالكين ) . وفي هذا التاريخ المحفوظ أسماء لامعة لبعض العلماء العظماء ، سواء في اللغة العربية ، أو في التفسير وعلوم القرآن ، أو في علوم الحديث ، أو في العلوم العقلية ، وقد شاركوا بمجهوداتهم الفكرية في الثقافة الاسلامية ، فلا ينكر فضلهم الا الحسود والجهول ، ومن هنا تظهر خصائص الدين الاسلامي الحنيف ، البعيد عن سوس السياسة المتحيزة ووسواسها الخناس وشيطانها المريب ، اذ لا طائفية ولا عنصرية في الاسلام ، فكل المسلمين اخوة ، أبناء دين واحد وعقيدة واحدة ، ولا عبرة فيه لتباين

لغاتهم ولهجاتهم ، وهذه هي الاخوة الاسلاميــة التي تقاوم نزعات شياطين الانس والجن ، فتدفعها بعيدا عن الساحة الاسلامية الطاهرة حتى لا تفسدها ، فيجب على المسلمين الصادقين أن يرعوا هذه الاخوة ـ دائمـا ـ وليحذروا تسرب تلك النزغات والنزعات الشيطانية الى صفوف البعض ممن يدعون الاسلام ، فانها تفسد ما بين الاخوة ، وتفرق الجماعة المجتمعة ، وتوهن القوى ، ومن أجل هذه الآثار السيئة التي تتركها تلك العصبية الجاهلية في الجماعة الاسلامية حاربها الاسلام ونبيه كما هو معلوم لمن درسه بتجرد عنها ، من ذلك ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ( في غزوة المريسيع ) عند ما سمع الانصاري يستنجد بالانصار ، والمهاجر يستنيث بالمهاجرين قال : ( مَا بَالُ دَعْوَى أَجْاهِلِيتَةِ ؟ دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتِنَةً") ، فالاستنصار بالعصبية القبلية والطائفية خبيثة العنصر والمادة ، تؤول بالجماعة الواحدة الى الفرقة والعداوة ، فرائعتها خبيثة ، وما تتركه في الامة شركبير ، لا يميل اليها ، ولا يرضى بها الا الاشرار والمفسدون ، الذين سيؤول أمرهم الى تفريق الجماعة ، اذا عملوا بها واستجابوا لشيطانها ، لانها من دعـــوى الجاهلية ألتي نهي عنها المسلمون بعد أن دخلـوا في الاسلام ، وقد وجد فيها أعداء الاسلام وسيلة فعالة لتفريق الامة الاسلامية بطوائفها المتعددة ، فالمغرور والجاهل بالعواقب من استجاب لهم وعمل بقولهم ، ذلك أن عواقبها تؤدي الي الفرقة والتشتت ، ثم الي الضعف

والوهن ـ وهذا ما يريده اعداء الاسلام ـ كما جاء في حديث « العارث الاشعرى » رضى الله عنه الذى أخرجه الأمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه ، عن النب صِلَى الله عليه وسلم أنه قال : ( إِنَّ ٱللَّهَ سُبْعَانَهُ رَتَعالَى أَمَرَ يَعْيَى بْنَ زَكَرِيّاءَ بِغَمْسِ كَلِمَاتٍ إِلَى آخِرِ مَا جَاءَ فِي نِصْفِهِ ٱلْأُوَّلِ ، وَجَاءَ فِيَ نِصْفِهِ ٱلْأَخِيرِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ ۖ وَ السَّلَامُ: وَأَنَا آمُرُكُمْ بِخَمْسٍ ٱللَّهُ أَمْرَنِي بِهِنَّ : ٱلسَّمْعِ، وَالطَّاعَةُ ، وَاجِْهَادِ ، وَالَّهِجْرَةِ ، وَاجْتَمَاعَةِ ، ۖ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ ٱجْمَاعَةَ قَيْدَ شِبُّر ، فَقَدْ خَلْعَ رِبْقَةَ ٱلْإِسِّلاَمِ مِنْ عُنُقِهِ إِلاَّ أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنِ أُذَّعَى دَعْوِي أَلْجَاهِلِيَّةِ فَإِنَّهُ مِنْ جُثَا جَهَنَّهَم ، فَقَالَ رَجُلٌ يِّا رَسُولَ ٱللَّهِ : وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ ؟ قَالَ ٰ وَإِنْ صَلَّى وَصَامَ - وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ - فَادْعُوا بِدَعُوكُ اللَّهِ ٱلَّذِي سَمَّاكُمُ ٱلْمُسْلِمِينَ ٱلْمُؤْمِنِينَ، عِبَادَ ٱللَّهِ). (صعيح الترمذي ج 10)، وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب. وذكر الامام ابن قيم الجوزية في كتابه « الوابـل الصيب » بعد أن ساق الحديث بطوله قال : فذكر صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث العظيم الشأن \_ الذي ينبغى لكل مسلم حفظه و تعقله \_ ما ينجى من الشيطان وما يحصل للعبد به الفوز والنجاة في دنياه وأخراه) انتهى كلام ابن القيم .

ان الهدف الذى يرمى اليه الاسلام ويدعو المسلمين اليه \_ وهو المعتبر فى حياة الافراد والجماعات \_ انساهو المقيدة ، والتدين والصلاح والاستقامة ، ونقاوة السريرة ، من غير نظر واعتبار الى النسب علا وارتفع،

أو نزل وتدلى ، ومن هذا المنطلق والاعتبار ما ذكره الامام الذهبى فى (سير أعلام النبلاء) عن معمر عن تتادة قال : كان بين سعد بن أبى وقاص ، وبين سلمان شىء ، فقال له سعد ، انتسب يا سلمان (يريد اذكر نسبك ) - وفى طلب سعد هذا لمزة - فقال سلمان : ما أعرف لى أبا فى الاسلام ، ولكن (سلمان ابن الاسلام) فلله در سلمان فى هذا الجواب ، فقد قال المسلم القديم قبله مفتخرا باسلامه ، تاركا لمن يفخر بالعظام البالية النخرة والى من يجرى وراءها فى ميدانهم ما أرادوه : أبى الإسلام لا أبَ في سواه \* إذا افتحروا بقيسٍ أو تميم

فبلغ ما قاله سعد لاخيه سلمان الى أمير المؤمنين عمر ابن الخطاب ، فلقى عمر سعدا ذات يوم ، فقال له عمر انتسب يا سعد ، فقال سعد لعمر : أنشدك بالله يا أمير المؤمنين (قال وكأنه عرف ما أراده عمر من انتسابه) فأبى عمر أن يدعه ، حتى انتسب ، ثم قال له عمر : لقد علمت قريش أن الخطاب كان أعزهم في الجاهلية ، وأنا عمر ابن الاسلام ، أخو سلمان ابن الاسلام ، ثم قال له عمر : أما والله لولا شيء لماقبتك .

فما أعدل الاسلام وما أطيبه ، وما أعدل عمر في حرصه على سلامة الاسلام واطمئنان الغرباء عن العرق العدربي الى نسبتهم اليه فسلا عيب عليهم ، ولا حيف ولا ظلم يلحقهم اذا كانسوا خارجين عصن النسب العدربي ، فهم والعدرب سدواء

فى النسبة اليه ، لان الاسلام دين الله الى كل البشر ، لا الى العرب وحدهم ، وكذلك محمد صلى الله عليه وسلم بعثه الله الى الناس كافة بشيرا ونذيرا ، فلا يفتخروا بهما للسلام ومحمد لله عن غيرهم ، فهما لمن اتبعهما وعمل بما جاءا به ، وقد غرس عمر حب الاسلام فى القلوب الحية ، ثم أوضح لسعد ما يفيده بأن الافتخار بالاجداد المشركين لا يكسب المسلم العز والفخر ، بل الهوان والمذلة ، ثم قال له : أوما علمت أن رجلا انتمى الى تسعة آباء فى الجاهلية فكان عاشرهم فى النار ؟ .

فعمر رضى الله عنه يشير بقوله هذا الى الحديث الذى أخرجه الامام أحمد فى مسنده \_ وانفرد به \_ عن أبى ريحانة ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( مَنِ اُنْتَسَبَ إِلَى تِسْعَةِ آبَاءٍ كُفّارٍ يُرِيدُ بِهِمْ عِزَّا وَكَرَمَا فَهُوَ عَاشِرُهُمْ فِي اُلنَارِ » . أَوْ كَانَ \_ عَاشِرَهُمْ فِي اُلنَارِ . كَما جاء فى بعض طرق الحديث .

بهذه الروح الاسلامية النقية التي لا تحب الفخر بالآباء المشركين، ظهرت الاخوة الاسلامية بأجلى مظاهرها ولا ترضى بذلك الانتساب المشين ، والافتخار المهين ل يتسرب ويتغلغل في صفوف أبناء الدين الواحد ، والامة الواحدة ، اذ ما يرمى اليه عمر هو ما دعا اليه الاسلام ، وحث عليه الرسول صلى الله عليه وسلم ، فأمير المؤمنين عمر أراد للمسلمين أن يتحلوا بحلية الاخوة الاسلامية البعيدة عن الفخر والاعجاب بالانساب

الجاهلية ، فهم اخوة في الاسلام متساوون في كل شيء ، لا فرق بين عربي وعجمي الا بقدر طاعة الله ، والعمل بالاسلام وللاسلام ، ومن غير اللائق بهم أن يتطاول منهم أحد على أحيه ، بنسبه أو بعرقه ، لان هذا من شاب الجاهلية المشركة الاولى ومن أعمالها ، فهو موقف صلب هذا الذي وقفه عمر مع قائد من قواد المسلمين – وهو من الصحابة أيضا – المشهورين بالشدة في الحروب ، نعن الصحابة أيضا – المشهورين بالشدة في الحروب ، نعن عن أن يجامله – كما نفمل نعن – على حساب الدين والمبادىء ، أو بغض الطرف عنه لانه من حزبه ، أو كان تحت امرته وقيادته ، فما أحسنك يا تربية الاسلام .

فسعد بن ابى وقاص اراد أن يفتخر بنسبه المربى الجاهلي على سلمان الفارسي ، فرده عمر الى الصواب ، والى ما يجب أن يكون عليه مع رجل هو أخوه في الدين والمقيدة جاء من وطن بعيد في رحلة طويلة وشاقة ، استغرقت مدة من الزمن وقطع فيها آلاف الاميال يطلب الهداية والنور والحقيقة ، فلا يليق بصاحب الاخلاق الاسلامية أن يهينه أو يحتقره ، وهو الذي كان أبناء شعبه الفرس يحترمونه لانه كان سادن معبودهم \_ النار \_ وخادمها القائم عليها حتى لا تخبو ولا تطفأ قال فيه الذهبى في (سير أعلام النبلاء) وكان لبيبا حازما ، من عقلاء الرجال وعبادهم ونبلائهم ، وقد رأينا كلمة عمر في تركه للافتخار بأصله الجاهلي ، وافتخر بالاسلام

تطمينا لخاطر سلمان وردا على ما طلبه سعد من سلمان ، وتلك هى الحقيقة التى جنح اليها عمر ، فقال عمر : (وأنا عمر ابن الاسلام)

وللعلاقة الاخوية التي كانت بين سلمان وأبي الدرداء رضى الله عنهما ، وهي الاخرة التي جعلها بينهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم ، ذكر أهل السير عن يحيى بن ه سعيد أن أبا الدرداء نزل في الشام \_ كما تقدم ذكره \_ وكتب الى سلمان النازل بالكوفة \_ كما مر \_ يقول له : أن هَلُم الى الارض المقدسة ، فكتب اليه سلمان : ان الارض لا تقدس أحدا ، وانما يقدس المرء عمله ، وقد بلغني أنك جعلت طبيبا \_ يشير سلمان الى منصب القضاء الذي كان يشغله أبو الدرداء بين الناس \_ فان كنت تبرىء فنعما لك ، وان كنت متطببا \_ دعيا \_ فاحدر أن تقتل انسانا فتدخل النار ، فكان أبو الدرداء فاحدر أن تقتل انسانا فتدخل النار ، فكان أبو الدرداء اذا حكم بين اثنين ثم أدبرا عنه نظـ ر اليهما وقال : اذا حكم بين اثنين ثم أدبرا عنه نظـ ر اليهما وقال :

#### وفساتسه:

قال أهل العلم: عاش سلمان ثلاثمائة وخمسين سنة، وقيل مائتين وخمسين سنة على خلاف في مدة حيات الله أبو نعيم: كان سلمان من المعمرين و توفي سلمان رحمه الله ورضى عنه سنة خمس وثلاثين للهجرة ، في آخر خلافة عثمان رضى الله عنه ، وقيل أول سنة ست

وثلاثين ، وقيل غير هذين ، وقال الواقدى : مات سلمان في خلافة عثمان بالمدائن ، سنة ثلاث وثلاثين ، وقيل ست وثلاثين ، ولم يعضر وقعتى الْجَمَلِ وَصِفِينَ ، رحمه الله ورضى عنه ، ورزقنا حبه والقدوة العسنة لسلفنا الصالح ، أنصار العقيدة الاسلامية ، وعمدة الدين .



#### كلمة ختامية \_ فيها عبرة وذكرى لكل عبد منيب:

بأمثال هؤلاء المؤمنين المستضعفين الصابرين على البلاء والعذاب ظهر الحق وزهـــق الباطل ، وانتصر العدل على الجور والطغيان ، واندحر الظلم والباطل والفساد ، فاستنارت البصائر المظلمة ، وأشرقت على عالم الانسان شمس اليقين ، وفي هذا السعادة كل السعادة ، والطمأنينة كل الطمأنينــة ، فبعثت أرواح بنى آدم بعثا جديدا ، فعلت في أجسامها بعد أن سكنتها أرواح مردة شياطين الوثنيـة ، وطهرت مــن خبـث الطويـة .

وبمثل هؤلاء الاخيار الطيبين أمكن رفع لواء الوحيد عاليا وخفاقا ، وجد السير به سيرا حثيثا ومتواصلا أشواطا تتبعها أشواط ، الى أن أشرقت شمس المسيرة الاسلامية على أحياء الاحرار ، ومعبى معاشرة الاحرار الاخيار فأنارتها بنور اليقين بعد ظلام دامس فى أيام الشرك ولياليه ، تلك التى امتدت عبر أزمان غابرة ، قطعتها الانسانية فى جهالة جهلاء ، فلما حان موعد العياة الحقيقية الصالحة بالانسان ، قال الله الخالق المدبر العكيم لرسوله محمد العظيم : « إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ الله المناك

بِالْعَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا » (1) . وقال له : « لِتُنْذِرَ قَوْمَا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ » (2) . وقال له : « وَلَكِنْ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعُلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ » (3) . وقال له : « لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ » (4) .

فبمثل هذه النفوس الغيرة التي كونها وصانها الاسلام ، والتي مر بنا شيء يسير من مواقفها الصلبة ، في صف الحق واليقين ، ضد الباطل والفساد ، تحول اتجاه الانسانية ، وبمثلهم تطهرت الارض من رجس الوثنية ، وأقذار الباطل والضلال ، لا باولئك المتكبرين والمذبذبين الخوارين ضعاف الايمان ، أصحاب الوجوه المتلونة كـ \_ الحرباء \_ التي تعطى للشمس لونا ، ولظل لونا آخر غير لون الشمس .

أولئك المذبذبون الذين مرجت نفوسهم ، وضعفت عقائدهم ، فتراهم واقفين تارة الى جانب العق ساعة ظهوره وقوته ، وتارة أخرى تنقلهم الريح \_ اذا هبت \_ الى جانب الباطل ، حين يقوى \_ مؤقتا \_ فيكونون لسانه وسمعه وبصره ، اذا لزم الامر ولاحت المصلحة الذاتية من بعيد ، فطائفة من البشر مثل هؤلاء ، لا تحسب لا في

<sup>(1)</sup> سورة البقرة ، آية 119 .

<sup>(2)</sup> سورة يس ، آية 6 •

<sup>(3)</sup> سورة القصص ، آية 46

<sup>(4)</sup> سورة السجدة ، آية 3 -

العير ولا في النفير ، فوجودهم وعدمهم سواء ، فلا يوثق بهم ولا يعتمد عليهم ، أما أصل العقيدة وما تتطلبه من الوقوف الى جانبها اذا حاربها خصومها ، وما يقتضيه ذلك الموقف فهذا شيء آخر بحسب الظروف والملابسات، فهم مع الحق في زمن ظهوره ، ومع الباطل في ساعة عتوه وجبروته ، والفضل يرجع \_ دائما \_ لاهل الصدق والوفاء ، فهم أنصار الدين المتمسكون بعقيدتهم الاسلامية .

ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم كان لا يميل الى الجبابرة والطغاة الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون بل كان يحب الفقراء ويميل اليهم ، فهم في الغالب يصبرون على ما ينالهم ، ولا يخافون على أموالهم أن تضيع أو تنقص ، ولا على مناصبهم أن تنزع منهم ، بل كان يجالسهم ويعطف عليهم ، وقد ضرب المثل الاعلى في هذا وكان يقول: (اللهم المشاكين مشكينا وتوفي مشكينا والمشرني في زُمْرَةِ المساكين) .

أما الطغاة والجبابرة الذين يانسون من انفسهم نوعا \_ ما \_ من القوة ، فانهم يترفعون \_ جهلا وغرورا \_ عن اخوانهم الضعفاء ، فكم وكم من نصيحة قدمها ، وكم من توجيه وجههم به رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقائد المسلمين فلم يعبأوا به ، فأصابهم ما يصيب المعرضين عن نصائح الرسل الكرام ، ففكر قليلا \_ أيها المسلم \_ فى قوله عليه الصلاة والسلام ، فيما أخرجه المسلم \_ فى قوله عليه الصلاة والسلام ، فيما أخرجه

البخارى عنه صلى الله عليه وسلم حين قال: ( وَهَـلُ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ ). والضعفاء اذا دعوا الله لينصر المسلمين استجاب لهم ـ اذا أخلصوا ـ واذا استرزقوه رزقهم ، ولا كذلك المتكبرون والمتجبرون فانهم لا يتواضعون لله ، ولهم أعمال تخالف وصايـا الشرائع السماوية ، وهذا شأن الكثير منهم ، وقليـل فيهم الصلاح والتقوى .

والرسول محمد صلى الله عليه وسلم وجهه ربه هذا التوجيه ، وأدبه هذا التأديب البعيد عن تأديب الخلق ليكون مثالا صالحا للاخذ عنه والاقتداء به ، وخسر حياته من لم يأخذ حظه من أخلاقه وسجاياه الحميدة ، ومع هذا التوجيه والتأديب فقد حاول جبابرة قريش أن يخرجوه من صف المساكين ساعة من الزمن ليخلو بهم وحدهم دون مشاركة الضعفاء لهم ، غير أن الله عصمه أراد من الاغنياء أن يجالس الرسول مع الفقراء ، ومن ما أراد بلا تخصيص ولا امتياز ، اذ ليس في الاسلام ما أراد بلا تخصيص ولا امتياز ، اذ ليس في الاسلام تفضيل طبقة من الناس على طبقة أخرى الا بتقوى الله كما قال : «إنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمُ » ، فشريعة الله كما قال : «إنَّ أَكْرَ مَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتْقَاكُمُ » ، فشريعة غيرها من الشرائع .

جاء فى سنن ابن ماجه عن خباب بن الارت فى سبب نزول قوله تعالى : « وَلاَ تَطْرُهِ اللَّذِينَ يَكْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاقِ

وَ الْعَشِيِّ ، يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ ، فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِلْ الظّالِينَ » ، سُورة الأنعام ، الآية 52 . قال : جاء بعض كفار قريش ( منهم الاقرع بن حابس التميمي ، وعيينة ابن حصن الفزارى ، قبل أن يسلما ) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يريدون الجلوس معه ، فلما رأوه جالسا مع الفقراء الضعفاء ، أمثال خباب بن الارث ، وبلال ، وعمار بن ياسر ، وصهيب الرومي ، وسلمان الفارسي ، الخ . نفروا منهم ، ولم يرغبوا في الجلوس اليه في مجلس واحد مع هؤلاء الضعفاء ، واحتقروهم لضعفهم وفقرهم ، فأتوه واختلوا به وقالوا له : نحن نريد أن تجعل لنا منك مجلسا تعرف لنا به العسرب فضلنا ، فإن وفود العرب تأتيك فنستحى أن ترانا العرب مع هؤلاء الاعبد ، فاذا جئناك فأقمهم عنك ، فاذا نعن فرغنا فاقعد معهم أن شئت ، قال : نعم ، قالوا : فأكتب لنا عليك كتابا ، قال فدعا بصحيفة ودعا عليا ليكتب ، و نعن قعود في ناحية ، فنزل جبريل من قبل رب العالمين، على رسوله الامين ، بهذه الآية : « وَلَا تَطْرُدِ أَلَّدِيكُ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ ، مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِـنْ شَيْءٍ ، فِتَطْرُدُهُمْ فَتَكُونَ مِنَ ٱلظَّالِلِينَ » . فكف وتراك ما عسرم على كتبه اجابة لرغبة عظماء قريش ، يا لها من تربية ربانية لرسوله الحبيب اليه ، فنسبه ربه الى الظلم أن هو أبعد الفقراء عن مجالسته لحظة من الزمن ليتفرغ فيها

الى عظماء المشركين المتجبرين ، الذين يأنفون من مجالسة الفقراء ، ثم أشار إلى ما رغب فيه الاقرع بن حابس وعيينة بن حصن ( قِبل أن يسلما ) فقال الله بعد تلك الآية : « وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ، لِيَقُولُوا : أَهَوُّلَامِ مَنَّ ٱللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ يَيْنِنَا ؟ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ ؟» ثم قال تعالى في هذا السياق التربوي الاسلامي : « وَإِذًا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتُبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةَ » ، سورة الانعام ، الآيتان : 53 ــ 54. وبعد هذه التربية الربانية لرسوله الكريم الحريص على نشر الاسلام قال خباب بن الارت : فدنونا منه حستى وضعنا ركبنا على ركبته ، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس معناء فاذا أراد أن يقوم قام وتركنا، فلما أنزل الله عليه الآية 28 من سورة الكهف وهي قوله تعالى : « وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ ٱلَّذِينَ يَدْعُونَ رَبِّهُمْ بِالْفَدَاةِ وَالْعَشِىٰ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْعَيَاةِ الدُّنَّيَّا (أي لا تجالس الاشراف الكفرة) ثم قال: وَلاَ تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبُهُ عَنْ ذِكْرِنَا \_ عيينة والاقرع \_ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً » أي ملاكا ، قال خباب : فكنا نقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم ، قاذا بلغنا الساعة التي يقوم فيها قمنا وتركناه حتى يقوم .

هذه حياته صلى الله عليه وسلم فى مكة المكرمة قبل الهجرة ، أما بعدها فقد تعول الحال وتبدلت العلاقات، وأسلم الاقرع بن حابس ، وعيينة بن حصن ، وصار

الاشراف والفقراء والاغنياء طبقة واحدة ، بفضل الروح الاسلامية التى بثت فيهم الحب لبعضهم والاخوة فيما بينهم ، وسارت فى نفوسهم تقضى على كل فوارق الجاهليــة .

فقضية التمييز بين الناس بحسب مراتبهم ، أو طبقات الاشراف والاراذل قضية قديمة بقدم الانسان، لكن الاسلام أبطل التعامل على حسب تلك الفوارق المجحفة ، التي جعلها الانسان لنفسه وليعلو بها على أخيه وأثبت \_ الاسلام \_ أن الفرق بينهما يكون بما لا اجعاف فيه ، فهو يرى أن عمل الانسان هو الذي يرفعه أو يضعه والى هذا يشير القرآن حيث قال : « **وَقُلُ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى** ٱللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ » وقال : « وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلاَّ مَا سَعَى » . أن الأسلام ينظر إلى النفوس والاعمال لا الى الذوات والانساب ، فان أشراف الناس هم أشراف النفوس والهمم ، ولو كانوا فقراء ، وأن أراذل الناس وأنزلهم قيمة هم أراذل النفوس والهمم ، ولو كانوا أغنياء بنسبهم وأموالهم ، ولم يخل زمان ولا مكان منهما ، فالاشراف لا يظلمون الناس لشرفهم ، فهم سراة القوم وأعيانهم ، لهذا كانوا يختارون للحكم بين الناس وللمناصب العالية ، فالامة التي تختار من بين أفرادها النخبة الصالحة من أبنائها للسياسة والرئاسة تسعد وتنال ما تتمنى من العياة العزيزة الكريمة ، وكذلك العكومة المختارة من بين أفراد الامة الديـــن جمعوا بين النفس الشريفة والخلق الكريم ، فانها تشرف

وطنها وتعلى رأسه بين الاوطان ، والعكس بالعكس ، أما أرادل النفوس فانهم يُبَعَّدُونَ عن الحكم والسياسة والرئاسة ، لما في نفوسهم من النقص والخسة والرذيلة، وهذا مجرب صحيح كما يقول أهل الطب ، وقديما قال الشاعر العربي:

لَا يَصْلُـــِحُ ٱلنــَّــَاسُ فَوْضَى لاَ سَرَاةَ لَهُمْ وَلَا سَــَــِاهُ اللهُـمُ سَـــــادُوا

وقال آخر:

اذا كان الغراب دليل قوم \* يمر بهم على جيف الكلاب

وللمناصب والولايات في الشريعة الاسلامية موازين ومقاييس، وقد أوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته العاملة بشرع الله أن ترعاها وتطبقها اذا أرادت الخير والمنفعة للدين والوطن، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: ( مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِيهِمْ مَنْ عَلَيه وسلم: ( مَنْ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً مِنْ عِصَابَةٍ، وَفِيهِمْ مَنْ أَخْرَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ). هُو اَرْضَى لِللّهِ مِنْهُ، فَقَدْ خَانَ اللّهَ وَرَسُولَهُ وَالمُؤْمِنِينَ). والسلام: ( مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْنِ المُسْلِمِينَ شَيْئاً فَامَرَ عَلَيْهِمْ والسلام: ( مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْنِ المُسْلِمِينَ شَيْئاً فَامَرَ عَلَيْهِمْ والسلام: ( مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْنِ المُسْلِمِينَ شَيْئاً فَامَرَ عَلَيْهِمْ والسلام: ( مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْنِ المُسْلِمِينَ شَيْئاً فَامَرَ عَلَيْهِمْ والسلام: واختلف في معنى الصرف والعدل، فقيل: الصرف التطوع، والعدل الفرض، وقيل من وقيل المحرف المحرف المورف المحرف الفرغ، وقيل غير هذا، وعلى كل حال المورف فهو تهديد لمن لا يعدل في ولايته أو توليته لمناهين، وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: والسلام: وقال أيضا عليه الصلاة والسلام:

(إِذَا أَرَادَ أَللَّهُ بِالْأَمِيرِ خَيْراً جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ صِدْقِ إِنْ نَسِي ذَكَّرَهُ ، وَإِذَا أَرَادَ بِهِ غَيْرَ ذَلِكَ جَعَلَ لَهُ وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ ذَكْرَ لَمْ يُعِنْهُ ) . وَزِيرَ سُوءٍ إِنْ نَسِي لَمْ يُذَكِّرُهُ وَإِنْ ذَكْرَ لَمْ يُعِنْهُ ) . أخرجه أبو داود والبيهقي في شعب الايمان عن عائشة رضى الله عنها ، ولما أهمل هذا الاعتبار الاسلامي في اختيار الموظفين للمناصب ساء الحيال ، وتدهيورت الاوضاع و « ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِي ٱلبَرِّ وَالْبَعْرِ بِمَا كَسَبَتُ أَيْدِي ٱلنَّاسِ » .

نعود الى موضوعنا السابق فى حق أولئك الضعفاء من الصحابة ، وهم : صهيب ، وخباب ، وبلال ، وعمار ، وسلمان وفضائلهم ، كثيرة ، وغيرهم من الصحابة أيضا ، وقد عاتب الله نبيه فيهم في آيات من القرآن كقوله : « وَأَنْذِرْ بِهِ الذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَى رَبِّهِمْ ، لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِي شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَقُونَ » . الى قول له تعالى : « وَاللَّهُ أَعَلَمُ بِالظَّالِينَ » . الآيات من 15 الى 58 من سورة الانعام ، وقد سبق بعضها .

وذكر ابن عبد البر فى كتاب « الاستيعاب » فى ترجمة صهيب قال : ان أبا سفيان مر على : سلمان ، وصهيب ، وبلال ، وغيرهم من ضعفاء الصحابة \_ وكانوا قعودا \_ فقالوا ما أخذت السيوف من عنق عدو الله \_ كان هذا قبل أن يسلم \_ مأخذها ، فقال لهم أبو بكر أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها ؟ ثم أتى النبى صلى أتقولون هذا لشيخ قريش وسيدها ؟ ثم أتى النبى صلى ألله عليه وسلم وأخبره بالذى قالوا ، فقال له النبي

صلى الله عليه وسلم : ( يَا أَبِا بَكُو لَعَلَّكَ أَغْضُبْتَهُمْ ؟ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَقَدْ أَغْضَبْتَ وَالذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَئِنْ كُنْتَ أَغْضَبْتَهُمْ ، لَقَدْ أَغْضَبْتَ رَبَّكَ ) . فرجع اليهم أبو بكر فقال لهم : يا اخوتي لعلى أغضبتكم ؟ فقالوا له : يا أبا بكر يغفر الله لك .

وبالجملة ففضائل الصحابة كثرة ، فلهم فضل السبق الى اجابة دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فبذلوا دماءهم وأموالهم في سبيل الله ، وفي محاربة الباطل الذى تجسم في الشرك والالحاد ، في حين أعرض عنه وعنها ذوو القوة والبطش من صناديد قريش وأعيانها، وهذه حقيقة قديمة ، فالضعفاء هم أنصار الرسل والدين فى كل زمان ومكان ، والقرآن ذكر لنا ما قاله قوم نوح \_ مثلا \_ لنوح عليه السلام ، فقد أرادوا أن يعيبوا عليه دعوته وينقصوا من قيمتها \_ في نظرهم \_ ويحتقروها بقياسهم قيمتها بقيمة أتباعها والمؤمنين بها والمعتنقين لها ، حين قالوا له : « وَمَا نَرَاكَ أُتَّبَعَكَ إِلَّا ٱلَّذِينَ هُـمْ **أَرَاذِلْنَا بَادِيَ أَلرَّ أَي** » . أما المدركون للحقائق التاريخية والمتتبعون لما جرى من الاحداث في الزمن الماضي ، فانهم عرفوا أن بعض الضعفاء هم أنصار الحق \_ دائما \_ كما عرفوا صدق رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ، بِأَتْبَاعِهِ ، من أمثال « ورقة » بن نوفل ، وهرقل ملك التاریخ أن « هرقل » اغتنم فرصة وجود ركب تجارى في الشام من العرب، فيهم أبو سفيان بن حرب، جاؤوا للتجارة ، فبعث اليهم واستدعاهم اليه ، وسألهم عن

الرسول الجديد الذي ظهر فيهم ، ذلك حين سأل هرقل كبر قريش أبا سفيان بن حرب عن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ليدرك من خلال هذا حقيقة هذا الرسول، و هل هو صادق في دعواه أو هو كاذب ، فأجابه أبو سفيان \_ وهو يدس في جوابه انتقاصا \_ في زعمه \_ في حق الرسول صلى الله عليه وسلم \_ فقال هرقل لابي سفيان: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم ، ففهم هرقل الحقيقة من جوابه ، فقـال لابي سفيان : هم أتباع الرسل ، فظهرت الحقيقة من فيه من غير أن يشعر ، ذلك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غالب من اتبعه في أول بعثته من ضعفاء الناس من الرجال والنساء والعبيد والاماء والفقراء ، ولم يتبعه من الاشراف الا القليل ، مثل أبي بكر رضي الله عنهم أجمعين ، فهذه حقيقة تاريخية قديمة بقدم الزمان والرسالات ، لا تتغير ، وهذا مبنى على أن ذوى العقائد الصحيحة المبنية على الايمان الصحيح تلفيهم لا يترفعون عن الحق حين يعرفون أنه حق ، ويذعنون اليه بدون مكابرة ولا عناد ، لان نفوسهم مستعدة الى تصديقه واتباعه والعمل به ، وبما جاء به والانقياد الى ما يأمرهم به ، وبهم انتصر الحق على الباطل في كل زمان ومكان ، ويصعب عليهم التحول عما آمنوا به ، وما سبق من مواقف ضعفاء الصحابة شاهد على هذا ، فهم بالرغم من العذاب الشديد ، والاهوال المضنية ، ومعاولات كفار قريش لهم على تركهم عقيدتهم ودينهم ، كل ذلك لم يرحزحهم عنها ، وبهم انتشر الاسلام وعم نوره الآفاق ، فكل الوسائل التى اتخذها كفار قريش ضدهم رجعوا بها خاسرين ، فلم يغرهم مال ، ولم يصدهم عن دينهم وعقيدتهم تهديد ، ولم تشرئب أعناقهم الى بريق المناصب والوظائف ، ولا الى غرض آخر مسن الاغراض ، ولا الى أى حظ من حظوظ النفس الرخيصة ، بل همهم الوحيد نشر الدين وحماية العقيدة من أعدائها الكثيرين ، رحمهم الله ورضى عنهم ورزقنا القدوة بهم ، لنكون مؤمنين حقا كما يجب علينا أن نكون .

اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً ) . الآية 104 من سورة النساء ، تلك الضمائر والنفوس التي سقاها الخالق العليم من ينبوع الايمان الصافى من كل الاكدار ، فأحياها بعد ما أماتها قحط الشرك والضلال ، فنقلها من عالم الموتى وأصناف الجمادات ، الى عالم الكائنات العية والمفكرة في مصيرها المنتظر ، فنزل غيث الايمان عليها فطهرها من أوساخ وأقدار طال بها الامد عليها، وهي تعلو أجسام البشرية، فنسيت بها هذه البشرية المصدر العقيقي لوجودها وحياتها ودوامها ، وتشبثت بغيوط الاوهام التي هي أو هي من نسيج العنكبوت ، لا تغنيها عن حبل الله المتين شيئًا ، فذلك الذي لاح لها من قبل سراب خادع ، وأمل ضائع ، غر الكثيرين ممن لم يعتصموا بحبل الله المتين، اذ لابد للانسان من البحث عن الحقيقة ليتبعها ، تلك العقيقة التي فيها نجاة الانسان المفكر ، مخافة أن يتعثر في سلوكه للدروب الجبلية الصعبة وكثيرة التعاريبج المملوءة بالاشواك التي تعطل السائر فيها عن بلوغ المرام ، فان تلك الدروب كثيرا ما أضلت سالكيها ، و القت بهم في الهاوية وما أدراك ما الهاوية ، فقد أدرك الله بالايمان والهداية اليه نفوسا سبق في علمه أنها مهيأة للايمان به وبوجوده ، وبأنه المصدر الوحيد لكل موجود ، تجلت فيه عظمة الخالق وقدرته وارادته ، فصدقت به الها واحدا لا شريك له ، فهو رب كل شيء ، سبحانه ما أبدع صنعه ، وما أجل وأعظـــم قدرته ، وما أوسع علمه ، وحلمه وعفوه ، لم يعجل بعقـــاب الجاحدين له ، والمنكرين لربوبيته ، فأرسل رسله لخلقه لينبهوهم إلى أنه : لا إله الاهو ، فمن صدق به فلسه الرضا والجزاء الاوفى ، ومن أنكر وكفر فعليه الغضب والعقاب والبوار ، وسوء المنقلب والمصير ، فكان منقلبه الى نار السعير ، « وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا » وأنزل على خاتم رسله وأمره بان يقول لعباده : « وَقُلِ أَخْقُ مِنْ رَبِّكُمْ، فَمَنْ رَبّكُمْ اللّهُ وَأَمْنُ وَمَنْ شَاءَ فَلَيْكُفُرْ » . وقال : « ذَلِكُمُ اللّهُ وَمُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ ، فَاعْبُدُوهُ ، وَهُو عَلَى كُلُ شَيْءٍ وَكِيلٌ ، لاَ تُدْرِكُهُ اللّهَ بْصَارُ وَهُو يَدُوكُ الْأَبْعَارَ مِنْ رَبِّكُمْ ، فَمَنْ اللّهُ عَلَيْهُا ، وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ ». وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ ». وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِعَفِيظٍ ». سورة الانعام ، الآيات : 201 – 103 – 104 .

وقال عليه الصلاة والسلام : ( أَللَّهُمَّ إِنَّكَ لَسْتَ بِإِلَهُ اَسْتَعْدَثْنَاهُ ، وَلَا بِرَبِ ٱبْتَدَعْنَاهُ ، وَلَا كَانَ لَنَا قَبْلَكَ مِنْ إِلَهِ نَلْعَا إِلَيْهِ وَنَذَرُكَ ، وَلَا أَعَانَكَ عَلَى خُلْقِنَا آحَـــُ فَنُشْرِكُهُ فِيكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ) .

ومما ورد نى دعائه عليه الصلاة والسلام قول : ( اللَّهُمَّ إِنِّىَ اَعُوذُ بِكَ مِنْ خَلِيلِ مَاكِرٍ ، عَيْنَاهُ تَرَيَانِي ، وَقَلْبُهُ يَرْعَانِي ، إِنْ رَآى حَسَنَةً دَفَنَهَا ، وَإِنْ رَآى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا ، وَإِنْ رَآى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا ) .

اللهم عفوك نرجو ورحمتك نبتغى ، فلا تخيب رجاءنا فيك ، ومبتغانا اليك ، اللهم اغفر لنا وارحمنا برحمتك التى وسعت كل شيء ، اللهم ارحم آباءنا ومن سبقنا بالايمان، وارحم جميع المؤمنين والمؤمنات، وتبعلى العصاة من هذه الامة، اللهم واهد برحمتك وعفوك الضالين، وصل اللهم وسلم وبارك على روح سيدنا محمد رسولنا وامامنا من أنقذتنا به من نار الجعيم ـ ان شاء الله ـ اللهم واجعل خير أعمالنا خواتيمها ، وخير أيامنا يوم لقائك يا رب العالمين ، وسلام على المرسلين ،، ورضاك عسن أنصارهم الى يوم الدين ، والحمد لله رب العالمين .

وكان الفراغ من تعريره ضعوة يوم الاحد ثاني أولى الجماديين ، من عام واحد وأربعمائة وألف من هجرة خير المهاجرين ، وأفضل الخلق أجمعين ، الموافق للثامن من شهر مارس – أذار – سنة احدى وثمانين وتسعمائة وألف ميلادية ، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .





## مواضيع كتساب ( في سبيل العقيدة الاسلامية )

| 3   | الافتتاح                                             |
|-----|------------------------------------------------------|
| 7   | توجیه وارشاد                                         |
| 15  | تمهيــــد                                            |
| 21  | تقديم العقيدة                                        |
| 31  | أى السبل انفع لنشر العلم ؟                           |
| 35  | فصل الاستغال بالتاليف واغتنام العس                   |
| 39  | الانسان وحقوقه في هذه العياه                         |
| 43  | العقيدة الصحيحة قوة للقلب وقوت له والمعذبون من أجلها |
|     |                                                      |
| 47  | 1) سيدنا ابراهيم خليل الرحمن                         |
| 48  | لماذا لقب ابراهيم بالخليل ؟                          |
| 56  | خليل الرحمن يبحث عن المعبود بالحق                    |
| 59  | خليل الرحمن يلقى في النار من أجل عقيدته              |
| 67  | محاجته لقومه المشركين                                |
|     |                                                      |
|     | 2) الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وما أصابه من قومه  |
| 75  | المشركين وأول من أظهر الاسلام                        |
| 84  | الرسول محمد صلى الله عليه وسلم وحلف الصحيفة          |
| 90  | اشتداد أذى المشركين للنبي صلى الله عليه وسلم         |
| 91  | الرسول صلى الله عليه وسلم وقبيلة ثقيف في الطائف      |
| 97  | يأس كفار قريش من صده عن تبليغ دعوته رويورو           |
| 261 |                                                      |

| 99  | عتبة بن ربيعة بين يدى رسول الله                          |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 103 | كبار كفار قريش يستمعون الى القرآن سرا                    |
| 107 | أبو بكر يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم               |
| 111 | 3) اصحاب الاخدود في القرآن                               |
| 118 | أصعاب الاخدود في الحديث الصعيع                           |
|     | 4) بلال بن وباح أحد المستضعفين المدنين من الصحابة من أجر |
| 133 | عقیدته                                                   |
| 137 | من هم أول من أظهروا الاسلام ؟                            |
| 139 | بلال أول مؤذن في الاسلام                                 |
| 141 | بـــلال حامـــل العنـــزة                                |
| 143 | بـــلال لا ينكــر أصلــه                                 |
| 145 | رواة الحديث عنه وبعض فضائله                              |
| 149 | 5) عماد بن ياسر واسرته                                   |
| 152 | محنته وفتنته مع معذبيه                                   |
| 154 | من بدل دينه الاسلام يجب قتله                             |
| 157 | بعض ما كان المشركون يعذبون به المؤمنين                   |
| 161 | 6) سمیسیة6                                               |
| 163 | بعض فضائل عبار بن ياسر ووفاته                            |
|     | <b>262</b>                                               |
| •   |                                                          |

| 167         | 7) صهیب بن سنان الرومی واسلامه                       |
|-------------|------------------------------------------------------|
| 169         | صهیب یشتری هجرته ونفسه بکل ما یملك                   |
| 172         | بعض الاحاديث التي رويت عنه                           |
| 176         | نشاطه وحدمته للاسلام                                 |
| 177         | كلمة حول عبد الله بن جدعان وكرمه                     |
| 179         | نعم العبد صهيب ، وعمل « لو » الشرطية                 |
| 185         | 8) خباب بن الارت8                                    |
| 189         | اسلام عمر بن الخطاب واثره في نشر العقيدة الاسلامية . |
| 192         | وقفة استعراض وتقييم                                  |
| <b>20</b> 0 | تعذیب المشرکین لخباب                                 |
| 203         | رواة الحديث عنه                                      |
| 211         | 9) سلمان الفارسي                                     |
| 213         | سلمان الفارسي ورحلته الطويلة في سبيل عقيدة التوحيد   |
| 216         | سلمان الفارسي يكاتب عن حريته                         |
| 223         | من هو المكاتب ؟ وما هي المكانبة ؟                    |
| 228         | روايت للحديث                                         |
| 230         | اخوة الاسلام والعقيدة تضاهي اخوة النسب               |
| 231         | زهده في الدنيسا                                      |
| 233         | رواية الحديث عنه ، وثناء الرسول عنه                  |
| <b>4</b> 3  | وفاته                                                |
| 245         | كلمة ختامية                                          |

## صدر للمؤلف

- \_ كتاب «المنزدكية»
- كتاب «سهام الاسالام»

